

# اولادالغابة

### اولاد الغابة





تأليف: كابتن ماريكان إعداد: بهيَّة كرَّم رسُوم: محمَّدنبيل عبَدالعزبيز

مكتب لكنان كروت الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ١٠ أشارع صين واصف، ميدان المساحة، الدقي - الجيزة جميع الحقوق محفوظة: لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تغزيت أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر.

الطبعة الثانية

رقم الإيداع: ٢٢١٢ / ٨٨

الترقيم الدولي : ١٤٤٥-٧٠-٧ ISBN ٩٧٧-١٤٤٥

طبع بمطابع دار المعارف – القاهرة

#### الفَصْـلُ ٱلأُوَّلُ فِـرارُ ٱلمَلِكِ

مُنْذُ مَا يَقُرُبُ مِنْ ثَلاثَةِ قُرُونِ ، قَامَ آلنَاسُ فِي إِلْجِلْتُرَا يَقُورَةٍ ضِيدٌ مَلِكِهِمُ تُشارُلِز آلأَوَّل ، وَيَعْدَ قِتالِ عَنيفٍ فِي بَلْدَةِ نَاسْبِي قُبِضَ عَلَى آلمَلِكِ وَأُودِعَ أَحَدَ آلسُّجُونِ ، وَشُكَلَتْ حُكُومةٌ جَديدةٌ لإدارةِ شُئُونِ آلبِلادِ .

كَانَ ضِمْنَ أَعْوَانِ ٱلْمَلِكِ ضَابِطٌ كَبِيرٌ يُدْعَى بِيقِرْلِي مِنْ ضَيْعةِ آرَنُوُود ، في مِنْطَقةِ آلغابةِ آلجَدِيدةِ ، قَائلَ بِجانِبِ ٱلمَلِكِ قِتَالَ ٱلأَبْطالِ وَسَقَطَ قَتِيلًا فِي مِنْطَقةِ آلغابةِ آلوَعَى . وَعِنْدَما عَلِمَتْ زَوْجَتُهُ بِوَفاتِهِ حَرِنَتْ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِينًا وَتُولَّدِ وَلَوْنِ تَعْدَهُ بِوَفَاتِهِ حَرِنَتْ عَلَيْهِ حُزْنًا شَدِينًا وَتُولَّرُهِ وَتُوفِّتُ بَعْدَهُ بِوَفْتٍ قَصِيرٍ ، تارِكةً أَرْبَعةً أَوْلادٍ : وَلَدَيْنِ هُما إِدُوارُد وَ وَتُوفِّتُ بَعْدَهُ بِنَ وَمَعْمُونِ ، وَبِنْتَيْنِ هُما أَلِيس وَإِيدِث . وَكَانَ إِدُوارُد فِي ٱلرَّابِعةَ عَشْرةَ بِنَ عَمْرِهِ ، يَلِيهِ هَمْفِرِي فِي ٱلثَّانِيةَ عَشْرةَ ، ثُمَّ أَلِيس فِي آلحادِيةَ عَشْرةَ ، وَأَنْ عَلَيْهِ فَي آلمُانِيةَ عَشْرةً ، وَأَصْعَرْهُمْ إِيدِث فِي ٱلثَّانِيةَ مِنْ عُمْرِها .

صُودِرَتْ مُمْتَلَكَاتُ ٱلمَلِكِ وَأَعُوانِهِ ، وَهَاجَرَ مِنْهُمُ ٱلكَثْيَرُونَ إِلَى بِلَادٍ أَخْرَى خَوْفًا عَلَى خَيَاتِهِمْ . هُكَذَا أُصْبَحَ ٱلأَوْلادُ ٱلأَرْبَعَةُ وَحِيدِينَ لَيْسَ مَعْهُمْ مَنْ يَرْعَاهُمْ سِوى خادِمٍ عَجوزٍ يُدْعَى يَعْقُوبِ أَرْمِيتَاجٍ ، وَخالَةٍ لَهُمْ خَضَرَتْ بَعْدَ وَفَاقِ وَالِدَتِهِمْ .



كَانَ يَمْقُوب يَمْلِكُ مَنْزِلًا صَغيرًا يُقيمُ فيهِ ، وَيَيْمُدُ حَوالَى ثَلاثةِ كيلو مِثْراتٍ عَنْ قَصْرٍ بِيفْرْلِي ، لْكِنَّةُ بَعْدَ وَفاةِ ٱلسَّيِّد بِيفْرْلِي وَزَوْجَتِه رَأَى أَنْ يُقيمَ مَعَ ٱلأُولادِ فِي آرِئُؤُود . وَقَدْ كَانَ هُناكَ عِنْدُما سَمِعَ بِفِرادٍ ٱلمَلِكِ مِنْ سِجْنِهِ بِالقُرْبِ مِنْ لَنَدَن .

اِنْتَشْرَتْ فِرْقُ الجُنودِ \_ بَعْدَ فِرارِ الْمَلِكِ \_ ثَبْحَثُ عَنْهُ فِي أَنْحَاءِ الْغَابِةِ الْجَدَيْدَةِ ، وَحَاصَّةً عِنْدَمَا قِلَ إِنَّهُ فَرْ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ حَتَّى يُمْكِنَهُ الْاَخْتِياءُ إِلَى أَنْ تَأْتِيَ سَفَيْنَةٌ إِلَى إِحْدَى مُدُنِ السَّاحِلِ الْجَنوبِيُّ لِتُبْجِرَ بِهِ خَارِجَ اللَّهِ أَنْ تَأْتِي سَفَيْنَةٌ إِلَى إِحْدَى مُدُنِ السَّاحِلِ الْجَنوبِيُّ لِتُبْجِرَ بِهِ خَارِجَ البِلادِ .

وَفِي مَسَاءِ يَوْمٍ مِنَ ٱلأَيَّامِ بَيْنَما كَانَ يَعْقُوب دَاهِبًا لِزيارةِ مُنْزِلِهِ فِي ٱلغايةِ أَبْصَتَرَ جَمَاعَةً مِنَ ٱلفُرْسَانِ ، مِنْ أَعْدَاءِ ٱلمَلِكِ ، تَطُوفُ فِي ٱلغايةِ ، وَسَمِعَ قائدَهُمْ يَسُأَلُ : و هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَعْرِفُ ٱلطُّرِيقَ ؟ إِنَّ لَدَيْنَا أَهْمَالًا كَتَيْرةً وَأَمَامَنا وَقْتُ قَصِيرٌ . ه

أَجَابَ أَحَدُهُمْ ، وَكَانَ يَعْقُوب يَعْرِفُهُ وَيَظْنُهُ مِنْ أَثْبَاعِ ٱلْمَلِكِ ، فَإِذَا بِهِ حَالَنَّ يَنْضَمُّ إِلَى أَعْدَائِهِ ، أَجَابَ : ﴿ نَعَمْ يَا سَـيَّدَى ، لَقَدْ وُلِدْتُ هُنَا وَعِشْتُ هُنَا طِيلةً حَيَاتَ . ﴾

سَأَلَهُ ٱلقائدُ : ﴿ هَلْ تَعْرِفُ مَكَانًا يَصْلُحُ مَخْبَأً ؟ ﴾

أَجَابُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ نَعَمْ يَا سَسَيِّدِي ، هُنَاكَ مَكَانٌ مُنْخَفِضٌ بَيْنَ تَلَيْنِ يَصْلُحُ مَخْبَأً لِفِرْقَةِ جُنودٍ بِأَكْمَلِهَا مَعَ عَنادِهَا وَجِيادِهَا ، وَهُوَ يَقَعُ بِالقُرْبِ مِنْ آرِنُوود . ﴾

قَالَ اَلْقَائِذُ : ﴿ إِذًا هَيًّا بِنَا إِلَيْهِ . وَلَكِنْ أَلَيْسَتْ آرِئُوُود هُذِهِ دَارَ بِيقِرْلِي أُحَدِ أُعُوانِ اَلْمَلِكِ ؟ ﴾

أَجَابَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ نَعَمْ يَا سَسَّدِي . ﴿

قَالَ القَائِدُ : و لِنَذْهَبُ أُولًا إِلَى الصَحْبَإِ ، فَإِذَا لَمْ نَجِدِ المَلِكَ فَلْنُكُمِلُ مُسهرتُنا إِلَى آرِنُوُود لِنَلا فَقَدْ يَكُونُ المَلِكُ مُخْتَبِنًا فِي إِحْدَى الغُرْفِ السَّرِّيَّةِ الَّتِي يَتَحَمَّمُ وُجُودُهَا فِي أَمْثَالِ هُلِهِ الأَمَاكِنِ القَدِيمَةِ . وَإِذَا لَمْ يَظْهَرُ لَنَا ، فَلْنُحْرِقِ القَصْرُ بِما فِيهِ فَالنَّارُ كَفِيلةٌ بَأْنُ تُخْرِجَهُ مِنْ مَخْبَهِ . و

عِنْدَمَا سَمِعَ يَعْقُوبِ هُذَا ٱلكَلامَ شَمَرَ بِالخَطَرِ ٱلَّذِي يُهَدُّدُ مَنْ فِي الغَصْرِ ، سِواةً أَكانَ ٱلمَلِكُ هُناكَ أَمْ لَمْ يَكُنْ ، فَأَسْرَعَ عَائدًا إِلَى آرتُؤُود . القَصْرِ ، سِواةً أَكانَ ٱلمَلِكُ هُناكَ أَمْ لَمْ يَكُنْ ، فَأَسْرَعَ عَائدًا إِلَى آرتُؤُود .

#### الفَصْلُ آلثًاني حَرْقُ قَصْرِ آرئــؤود

كَانْتِ ٱلآيِسَةُ جُودِيث قِيلُرز ، حَالَةُ ٱلأَوْلادِ تُقيمُ مَعَهُمْ فِي ٱلقَصْر بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَبِهِمْ . وَلَمْ يَنْقَ مَعَهُمْ سِوى قَليلِ مِنَ ٱلخَدَمِ مِنْ يَتْبِهِمْ يَعْقُوبُ . أُسْرَعَ يَعْقُوبِ إِلَى آرِئُوُودِ وَأَخْبَرَ ٱلآنِسَةَ فِيلَرْزِ بِمَا سَبِغَ ، وَتَصَحَّهَا

أَنْ تُغادِرَ ٱلقَصْرَرَ هِنَى وَٱلأَوْلادُ وَيُقيموا مَعَهُ فِي مَنْزِلِهِ وَسَطَ ٱلغابةِ إلى أَنْ يَزُولَ عَنْهُمُ ٱلخَطَرُ .

رَفَضَتِ آلآنِسةُ فِيلْزِز قاتلةً : " لا يَا يَعْقُوب ، أَنَا لا أَهَابُ أَحَدًا مِنْ أَعْدَاءِ ٱلمَلِكِ ، وَلَنْ أَدْعَهُمْ ، صَاغِرةً ، يَطَرُدُونَني مِنْ بَيْتي . "

أُجَابُ يَعْقُوبٍ ؛ '' سَيِّدتِي ! لَقَدْ وَعَدْتُ السَّيِّدَ بِيقِرُلِي قَبْلَ وَفَاتِهِ أَنْ أَمْنَ بِرِعَايَةِ ٱلأَوْلَادِ وَجِرَاسَتِهِمْ ، وَلَنْ أَثْرَكُهُمْ هُنَا وَهُمْ مُعَرَّضُونَ لِهٰذَا ٱلخطر ٱلدَّاهِم . \*\*



قَالَتْ : '' إِنَّ ٱلجُنودَ لَنْ يَجْرُؤُوا عَلَى مُعامَلَةِ سَيَّدَةِ لَبِيلَةٍ يِعِلْطَةٍ أَوْ خُشُونَةِ ، أَمَّا ٱلأَطْفَالُ فَيُشْكِئُكَ أَنْ تَأْنُحَذَهُمْ حَتَّى يَزُولَ ٱلخَطَرُ . ''

ذَهَبَ يَعْقُوبِ إِلَى ٱلأَطْفَالِ فَوَجَدَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي ٱلحَدَيْقَةِ ، وَطَلَبَ مِنْهُمُّ ٱلدَّهَابَ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَسَأَلَهُ أَكْبُرُهُمْ : '' لِماذا نُغادِرُ مَنْزِلَنا ؟ ''

أَجَابَ يَعْقُوب : " لأَنَّ آلجُنودَ \_ أَعْداءَ آلمَلِكِ \_ سَوْفَ يُحْرِقونَ آلفَصْرَ هٰذا المَساء . "

قَالَ إِذْوَارُد: '' يُحْرِقُونَ دَارَنَا؟ وَمَنْ ذَا ٱلَّذِي يَجْرُؤُ عَلَى مِثْلِ هَٰذَا ٱلمَمَلِ ؟ أَنَا مُسْتَعِدُ لِلْبُ عَاوَمَةِ وَٱلدِّفاعِ عَنْ حَقّي يَا يَعْقُوبٍ . ''

قَالَ يَعْفُوب : " وَمَا عَسَاكَ أَنْ تَفْعَلَ يَا بُنِيَّ ضِــدٌ عِشْرِينَ فَارِسًا مُسَلِّحًا ؟ وَلا تَنْسَ أُخْتَيْكَ ، أَ تَوَدُّ أَنْ تَرَاهُمَا يُقْتَلانِ رَمْيًا بِالرَّصَاصِ أَوْ يُحْرَقَانِ ؟ "

سَأَلُ إِدُوارُد : " هَلْ تَذْهَبُ مَعَنا خالَتِي ؟ "

أَجَابُ يَعْفُوبِ : `` كَلَّا ، إِنَّهَا تَوَدُّ أَنْ تَبْقَى وَتُواجِهَ ٱلجُنَدَ . ``

قَالَ إِدُوارُد : '' إِذًا سَأَبْقَى مَعَهَا لأَدَافِعَ عَنْهَا وَعَنْ دَارِي وَلَنْ أَتُرْكَهَا وَجُدَهَا . ''

قَالَ يَعْقُوبِ : " إِفْمَلُ مَا تُريدُ وَلْكِنِّي لَنْ أَثْرُكَ شَقِيقَتْيْكَ مُسًا ،

وَسَآخُذُهُما مَعي هُما وَهَمْغرِي ، فَهَلَّا أَثَيْتَ مَعَنا لِتُساعِدَنا ، وَيُمْكِنُكَ أَنْ لعود بَعْدَ وَقْتِ قَصيرِ ، فَدارِي قَريبةٌ مِنْ هُنا ؟ ''

تَرْكَهُمْ يَعْقُوب وَعادَ إلى آرئؤود ، فَوَجَدَ الآبِسةَ فِيلِرْز وَحُدَها وَقَدَ لَرْكَها كُلُّ الْخَدَم ، وَحاوَلَ مِنْ جَدِيدٍ أَنْ يُقْنِعَها بِتَرْكِ الْفَصْرِ ، فَأَبَثْ فَرَكَها كُلُّ الْخَدَم ، وَفِي الطَّرِيقِ عَرِّجَ عَلَى نُزْلٍ صَغيرٍ يَنْعُدُ حَوالَى كِيلُو مِنْزَيْنِ عَنْ آرئؤود ، وَفِي الطَّرِيقِ عَرِّجَ عَلَى نُزْلٍ صَغيرٍ يَنْعُدُ حَوالَى كِيلُو مِنْزَيْنِ عَنْ آرئؤود ، وَوَجَدَهُ مَلِينًا بِالجُنودِ ، يَتَنَما رُبِطَتْ جِادُهُمْ إلى الأَشْجارِ خارِجَ النَّزْلِ فِي آنتِظارِهِمْ .

دَخَلَ يَغْقُوب لِيَسْتَطَلِّعَ ٱلأَخْبَارُ ، وَيَتَغَرَّفَ عَلَى نِيَّةِ ٱلجُنودِ نَحْوَ آرئُود .

وَعَرَفَهُ أَحَدُهُمْ ، فَسَأَلَهُ عَنْ آرَلُؤُود وَمَنْ فيها ، وَخَطَرَتْ بِبالِ يَعْقُوب لِحُطَّةً أَرَادَ أَنْ يُنْقِذَ بِها آلآنِسةَ فِيلِرْزِ فَقالَ : '' أَنا أَغْرِفُ عَمَّنْ تَبْحَثُونَ وَعِنْدَما

ئَذْهَبُ إِلَى آرَنُؤُود سَتَرَى سَيَّدَةً عَجوزًا ، ضَعْها عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِكَ وَآبَنِعِدُ بِها بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُكَ ، وَلا يُمْكِنْنِي أَنْ أَفْصِحَ لَكَ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ، وَأَظْنُكَ فَهِشْتَ مَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ . ''

سُرُّ ٱلرُّجُلُ وَشَكَرَ يَعْقُوبِ وَقَدْ فَهِمَ أَنَّ ٱلسَّئِدَةَ ٱلعَجوزَ ٱلَّتِي أَخْبَرَهُ عَنْها لَمْ تَكُنْ سِوَى ٱلمَلِكِ مُتَنكِّرًا فِي رَيِّ سَيِّدةِ .

رَحَلَ ٱلجُنودُ إِلَى آرِنُؤُود ، وَتَبِعَهُمْ يَغَفُّوب خِفيةٌ وَبَقِيَ يُراقِبُ ما يَجْرِي أَمَامَهُ مِنْ أُخداثٍ : رَأَى ٱلنُّورَ يَتَنقِلُ مِنْ غُرْفِةٍ إِلَى غُرْفِةٍ فِي قَصْرِ آرِنُؤُود خَبْثُ كَانَ ٱلجُنودُ يُفَتَشُونَهُ . ثُمَّ ما لَيِثَ أَنْ رَأَى ٱلنَّارَ مُشْتَعِلةً فِي تَوافِدِ الطَّانِينَ ٱلسُّفَلَيِّ وَآمَتَدُتْ مِنْهُ بِسُرْعَةٍ إِلَى باقِ ٱلمَنْنِي ، ثُمَّ رَأَى عَلَى ضَوَّةٍ الطَّانِينَ ٱلسُّفَلَيُّ وَآمَتَدُتْ مِنْهُ بِسُرْعَةٍ إِلَى باقِ ٱلمَنْنِي ، ثُمَّ رَأَى عَلَى ضَوَّةٍ الطَّانِينَ السَّفَلَي وَآمَتَدُتْ مِنْهُ مِسْرِعًا ، وَتَعَلَّقَهُ آمَرَاةً مُوقِقَةً ثُحاوِلُ أَنْ تَتَخَلُّصَ مِنْ وَثَاقِهُ ، وَالْفَلَ مُنْ وَتَاقِهُ مُوقِقَةً ثُحاوِلُ أَنْ تَتَخَلُّصَ مِنْ وَثَاقِهُ اللّهِ مَنْ وَثَاقِهُ اللّهُ مَنْ وَثَاقِهُ ، وَآبَعَتُ ، فَعَادَ إِلَى مُنْزِلِهِ .

سَأَلَ إِدْوَارْد يَعْقُوب عَنْ خَالَتِهِ ، فَصَحِكَ وَأَخْبَرُهُ بِمَا خَدَتَ ، ثُمُّ قَالَ : ﴿ سَوْفَ يَكُنْشِفُ ٱلجُنودُ أَنَّهُمُ أَخْرَقُوا دَارًا خَالِيةً ، وَسَأَذْهَبُ غَدًا إِلَى لِيَعْضُونَ لِأَقِفَ عَلَى كُلِّ مَا جَرى ، وَلِأَعْرِفَ أَيْضًا مَصِيرَ ٱلآنسةِ قَبِلَرُو ، لِيَعْضُونَ لِأَقِفَ عَلَى كُلِّ مَا جَرى ، وَلِأَعْرِفَ أَيْضًا مَصِيرَ ٱلآنسةِ قَبِلَرُو ، فَا خَتَى أَعُودَ . ''

لَمْ يَهَمْ إِذْوارْد تِلْكَ ٱللَّيْلَةَ إِلَّا فَلِيلًا ، وَباتَ يَحْلُمُ بِالثَّأْرِ وَٱلاِئْتِقَامِ مِنْ أَعْدَاءِ ٱلمَلِكِ ٱلَّذِينَ قَتْلُوا أَبَاهُ وَأَخْرَقُوا دَارَهُ .

#### الفَصْـلُ آلثَالِــثُ الأَوْلادُ في آلغابةِ

سَالَهُ يَعْفُوبِ: ﴿ أَيْنَ ٱلآنِسَةُ فِيلُوزِ ؟ ﴾

أَجَابَ بِنْيَامِينَ : ﴿ إِنَّهَا قِصَّةً مُؤْسِفَةً : لَقَدُ ظَنَّ أَحَدُ ٱلجُنودِ أَنَّهَا ٱلمَلِكُ تُشارُلِو مُتَنَكِّرًا فِي ثِيابِ امْرَأَةٍ عَجوزٍ فَالْحَنَطَفَها عَلى جَوادِهِ . وَلْكِلَّها قاوَمَتُهُ بِشِيدَةٍ ، حَتَى سَقَطَ ٱلاثنانِ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ ٱلجَوادِ وَخَرًّا صَرِيعَيْنِ . ١

سَأَلَهُ يَعْقُوب : ﴿ وَمَاذَا عَنِ ٱلمَلِكِ ؟ ﴿

أَجَابَهُ ٱلرَّجُلُ: ﴿ يَغْتَقِدُونَ أَنَّهُ لا يَزِالُ فِي ٱلغَابَةِ ، وَلا تَزِالُ فُلُولُ ٱلفُرْسَانِ تَجُوبُ أَنْحَاءَ آلغَامِةِ يَحْتًا عَنْهُ . ﴿

أُسْرَعَ يَعْقُوب إلى دارِهِ فَوَجَدَ آلأُوْلادَ فِي ٱلْتِظارِهِ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِما سَمِعَ وَطَلَبَ مِنْهُمْ أَلَّا يُغادِرُوا آلمَنْزِلَ حَتَّى لا يَراهُمُ آلجُنودُ . وَتَطَوَّعَتْ أَلِيس لِطَهْدِ آلطُعامِ وَإعْدادِ آلمَلْبُسِ وَآلغِذاءِ ، عَلَى حِينَ قامَ آلآخرونَ بِتَنْظيفِ آلبَيْتِ ، وَوَقَفَ إِدُوارُد حارِسًا بِآلبابِ .

بَعْدَ بُرْهَةِ دَخَل إِدْوارْد يُنْذِرُ بِقُدُومِ بَعْضِ القُرْسَانِ ، فَجَمَعَ يَعْقُوبِ الأُولادَ وَقَالَ : ﴿ تُحَدُّ يَا هَمْمُوىِ أَخْتَيْكَ وَنَامُوا فِي القِراشِ ، وَتَظَاهَرُوا بِأَنْكُمْ مَرْضَى ، وَبِأَنَّ مَرَضَكُمْ شَدِيدُ الوَطْأَةِ . أَمَّا أَلْتَ يَا إِدُوارْد فَالْحَلَّعُ مِعْطَفَكَ وَآرَتَهِ هُذَا الْمِعْطَفَ البالِي بَدَلًا مِنْهُ ، وَآبِقَ بِجانِبِ المَرْضَى لِتَرْعَاهُمْ . ﴾ فَعَلَ الأَطْفَالُ مَا أُمِرُوا بِهِ ، وَعِنْدَمَا وَصَلَ الجُنودُ سَأَلَ قَاتَدُهُمْ يَعْفُوب : ﴿ مَنْ أَنْتَ ؟ ﴾

أَجَابَ يَعْقُوب : • أَنَا أَحَدُ خُرَّاسِ آلغايةِ يَا سَيَّدي ، وَلَكِنْنِي حَاليًّا مُنْصَرِفٌ عَنْ عَمَلِي لِمَا أَنَا فِيهِ مِنْ مُصَائِبَ . •

سَأَلُ ٱلقائدُ : ﴿ وَمَا مُصَائِبُكَ ؟ ﴾

أَجَابَ يَغْفُوب : ﴿ أُولَادِي يَا سَيِّدِي قَد دَاهَمَهُمُ ٱلمَرْضُ كُلُّهُمْ ، وَأَخْشَى أَنْ يُؤَدِّي إِزِعَاجُهُمْ إِلَى مَالاً تُخْمَدُ عَوَاقِيُّهُ . ﴿

يَمْدَ أَنَّ طَافَ ٱلجُنودُ بِهْدوءٍ فِي أَرْجاءِ ٱلعَنْزِلِ عَادُوا لِيَقُولُوا إِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا ٱلمَلِكَ ، ثُمَّ جَلَسُوا وَثناؤُلُوا كُلُّ مَا كَانَ عَلَى ٱلمَاثِدةِ مِنْ طَعَامٍ وَٱنصَرَفُوا .

> نادى يَعْفُوب ٱلأطْفالَ قائلًا: ﴿ لَقَدْ ذَهَبُوا. ﴿ فَقالَ هَمْفِرِي : ﴿ وَذَهَبَ مَعَهُمْ غَدَاوُنا. ﴾

وَسَرُعانَ مَا تَعَاوِنَ ٱلجَمِيعُ وَأَعَدُّوا وَجْبَةَ ثَانِيَةً أَكَلُوهَا دُونَ أَنْ يُعَكِّرَ صَفْوَهُمْ أَحَدٌ .

في اَلتَوْمِ التَّالِى ذَهَبَ يَعْفُوبِ إِلَى النَّرْلِ يَسْتَطَلِعُ الْأَخْبَارَ ، وَهُناكَ عَلِمَ أَنَّ التَلِكَ تُشارُلِز فُبِضَ عَلَيْهِ ثانيةً ، وَأُودِعَ السِّجْنَ فِي جَزيرةِ وايت الواقِعةِ جَنُوبَ إِنجِلْتِرا . وَقَدْ رَحَلَ الجُنودُ الَّذِينَ كانوا مُكَلِّفِينَ بِالبَحْثِ عَنْهُ إِلَى لَنْذَن .

إِشْتَرَى يَمْقُوب بَعْضَ المَلابِسِ وَعادَ إِلَى اَلاَّطْفالِ وَقَالَ لَهُمْ : • يَجِبُ أَنْ تُرْئدوا هٰذِهِ المَلابِسَ حَتَّى تَظْهَروا بِمَظْهَرِ أَوْلادِ الغابةِ المَساكِينِ ، وَإِذَا سَالَكُمْ أَحَدٌ عَمَّنَ أَنْتُمْ فَقُولُوا إِنْكُمْ أَحْفادِي ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَذْكُروا السَمَ بِيثِرْلِي . •

#### الفَصْلُ آلرَّابِعُ إِدْوارْد يَتَدَرَّبُ عَلَى آلصَيَّدِ

باتَ يَغَفُوب لَيْلَتَهُ يُفَكُّرُ وَيُدَبَّرُ ، وَفِي الصَّبَاحِ. دَعَا الأُوْلادَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ : • أُوْلادي الأَعِزَاءَ ، لَقَدْ أَصْبَحَ بَقَاؤُكُمْ هُنَا أَمْرًا لا بُدُّ مِنْهُ ، وَيَجِبُ أَنْ تَعِيشُوا مَعِي كَأَخْفادِي وَسَيْصَبِحُ لَقَبُكُمْ أُرْمِينَاجٍ . وَيَجِبُ أَنْ تَقوموا

يَعْتَلِ كُلُّ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ بِأَنْفُسِكُمْ ، فَلا خَدَمَ هُنَا أَوْ أَعُوانَ . وَإِذَا تَعَاوَلًا تُلْنَا فِي الْعَمَلِ فَسَنَجِدُهُ هَيْنَا يَسِيرًا . سَأْصْطَحِبُ إِدُوارُد أَكْبَرَكُمْ لأَعَلَّمَهُ الصَّلَا ، أَمَّا هُمْفِرِي فَسَيْقُومُ بِفِلاحِةِ الْحَدِيقَةِ وَالْعِنايَةِ بِالجِصانِ ، وُسَسَّاعِدُ فِي جَلِّبِ اللّهِ مِنْ الْبِغْرِ كُلُّ صَبَاحٍ ، وَجَمْعِ الْحَطَّبِ وَلِيقَادِ اللّه . أَمَّا أُسْتِ يَا عَزِيزَتِي أَلِيس فَسَتَقُومِينَ بِدَوْرِ الطَّاهِيةِ فَتُجَهِّزِينَ لَنَا الطَّعَامِ وَلَعِدْينَ الْمَلَابِسَ ، يُتُمَا أَلْتِ يَا صَغِيرَتِي إِيدِث فَمَسْتُولَةً عَنْ إِطْعَامِ الدُّواجِن وَرِعايِتِها وَجَمْعِ الْبَيْضِ كُلُّ صَبَاحٍ . . »



وَبَهْدَ الْإِفْطَارِ آنصَرَفَ كُلُّ إِلَى عَمَلِهِ . وَأَخَذَ يَعْفُوبِ إِدُوارُد مَعَهُ إِلَى
الْغَايَةِ يَبْحَثَانِ عَنْ غَزَالٍ . كَانَ إِدُوارُد يَقْفِرُ فَرِحًا فَقَالَ لَهُ يَعْفُوب : ﴿ يَجِبُ
أَنْ تَخْذَرَ كَثْرَةَ ٱلخَرَكَةِ وَإِحدَاثَ ٱلصَّجَّةِ أَثْنَاءَ ٱلصَّيِّدِ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَخْتَئِي أَنْ تَخْتَئِي حَتَّى لا يَرَاكَ ٱلغَرَالُ فَهُوَ حَادُ ٱلنَّظَرِ وَحَادُ ٱلسَّمْعِ لِلْتَرَجَةِ كَبِيرةٍ ، وَلا تَتَقَدَّمُ تَحْوَهُ مَعَ النَّجَاهِ ٱلرَّبِعِ لأَنَّهُ يَشُمُّ رائحةً آلإنسانِ وَيَخَافُهُ . ﴾

وَبَعْدَ أَنْ سَارًا فِي اَلْعَابِةِ حَوَالَى كِيلُومِئْرَيْنِ ، أَوْمَا يَعْقُوبِ إِلَى إِدُوارُد ، فَجَثَا الاثنانِ عَلَى الأَرْضِ ، وَزَحْفَا نَحْوَ أَرْبَعَةِ غِزلانِ كَانَتْ تُرْعَى بِالقُرْبِ مِنْهُما . وَرَفَعَ أَحَدُها رَأْسَهُ وَتَلَقَّتَ حَوْلَهُ وَعَدَا مُسْرِعًا يَتْبَعُهُ البَاقُونَ . وَلَمَّا ابْتُعَدَ حَوَالَى كِيلُومِئْرِ هَمْسَ يَعْفُوبِ لِإِذُوارُد قَائلًا : ﴿ أُ رَأَيْتَ كُمْ يَجِبُ ابْتَعَدَ حَوَالَى كِيلُومِئْرِ هَمْسَ يَعْفُوبِ لِإِذُوارُد قَائلًا : ﴿ أُ رَأَيْتَ كُمْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ حَوَلَهُ وَعَدَا مُسْرِعًا بِإِنْ وَقِرَارِهَا . وَالآنَ الصَّوْتُ أَنْ تَكُونَ حَلَيْهِ كَافِيا لِإِنْوَاعُ الْغِزلانِ وَقِرارِها . وَالآنَ الصَّوْتُ أَلَّذِي نَتَجَ عَنْ ذَلِكَ رَغْمَ صَالِيهِ كَافِيًا لِإِنْوَاعُ الغِزلانِ وَقِرارِها . وَالآنَ عَلَيْنَا أَنْ نَسِيرٌ فِي شِبْهِ دَائرةٍ حَقَى نَلْحَقَ بِهِا فِي آلِجَانِبِ ٱلآخَوِ . ﴾

بَعْدَ أَنْ سارا حَوالَى نِصْفِ ساعةٍ وَجَدا الغِزْلانِ ، وَلَمَّا أَصْبَحَتْ عَلَى بُعْدِ ثَلاثِمِتِهِ مِنْ رَفَعَ يَعْقُوب بُنْدُقِيَّتُهُ لِيُطْلِقَها ، فَأَحَسُ بِهِ غَزالٌ وَأَدارَ رَأْسَهُ نَحْوَهُ مُرْجِفًا سَنْعَهُ ، فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ يَعْقُوب رصاصةً أَرْدَتُهُ صَرَيْعًا وَفَرَّتْ يَقِيَّهُ الغِزْلانِ .

هَمَّ إِدُوارُد يَجْرِي نَحْوَ ٱلغَزالِ ٱلصَّرِيعِ ، فَأَوْقَفَهُ يَعْقُوبِ فَأَنَّلا:

ا مَهْلاً ، مَهْلاً ! رُبُما يَكُونُ هُناكَ صَيْدٌ آخَرُ راقِدًا بَيْنَ بِلْكَ ٱلأَعْشَابِ
 العلويلةِ فَيُفْرَعَهُ صَوْئُكَ فَيَهْرُبَ مِثْكَ . •

وُعَدَ إِدُوارُد أَنْ يَقَمَهُلَ وَيَحْتاطُ فِي ٱلمُسْتَقْبَلِ .

وَعَادَ آلاننانِ وَأَحْضَرَا آلجِصَانَ وَوَضَعَا فَوْقَهُ آلغَرَالَ ، وَرَجَعَا إِلَى آلَمَنْزِلِ خَنْ أَعَدُّتْ مِنْهُ أَلِيسِ وَجْبَةَ طَعَامٍ شَهِيَّةً أَقْبَلَ عَلَيْهَا آلجَميعُ وَٱلْسِنَتُهُمْ تَنْطِقُ بالشُّكْرِ لِلَّهِ ، وَٱلثَّنَاءِ عَلَى آلطَّاهِيةِ آلمَاهِرةِ .

ل آلبُومِ آلتَّالِي ذَهَبَ يَعْقُوبِ وَحْدَهُ إِلَى لِيمَنْعُنُونَ وَآشَتَرَى بُنْدُهُيَّةً لِإِذْوَارْدَ ، كَمَا آشَتَرَى لِهَمْفَرِي كُلِّ مَا يَخْتَاجُهُ مِنْ أَدُواتِ ٱلزَّرَاعَةِ . وَبَعْدَ وَفُتِ فَصِيرٍ أَتَقَنَ كُلُّ مِنَ ٱلأَخْوَيْنِ عَمَلَهُ . وَأَصْبَحَتْ أَلِيس كَذْلِكَ مَاهِرةً في الجياكةِ وَآلطَّهْي ، تُعاوِنُها أُخْتُها الصَّغْيرةُ إيدِث . وَتُوالَتِ ٱلأَيَّامُ وَحَلَّ الشَّاءُ . الشَاءُ .

كَانَ ٱلبَّرْدُ شَدِيدًا ، فَكَانْتِ ٱلبِنْتَانِ تَقْضِيانِ مُعْظَمَ وَقْبَهِما داخِلَ ٱلدَّارِ ، عَلى حَينَ كَانَ ٱلأُخوانِ يُحْضِرانِ ٱلحَطَّبَ مِنَ ٱلغابةِ وَيَجُرُّانِهِ بِٱلحِبالِ فَوْقَ ٱلنَّاوِجِ ٱلمُثَرَاكِمةِ عَلَى ٱلأَرْضِ .

فِي ٱلمَساءِ كَانَ يَعْقُوب يُعَلِّمُ هَمْفرِي وَأَلِيس ٱلقِراءةَ . تُوالَثُ أَيَّامُ ٱلشَّنَاءِ وَٱلجَمِيعُ يَعْمَلُونَ فِي مَرَحٍ وَسَعادةٍ ، إلَّا إِدُوارْد ، فَقَدْ كَانَ يَتَذَكُّرُ ٱلماضيَ

دائمًا ، وَيَتَطَلَّعُ إِلَى آلِيَوْمِ ٱلَّذِي يُحارِبُ فِيهِ أَعْداءَ ٱلْمَلِكِ وَيَأْخُذُ بِثَأْرِ أَبِيهِ ، وَيَقْتُصُّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُخْرَقُوا دارَهُ ، وَيُسْتَعِبُدُ أَمْلاكُهُ .

the state of the s

#### الفَصْلُ آلحَامِسُ دَوْرةُ ٱلأَيْسامِ

مَضَى فَصُلُ الشَّتَاءِ ، وَالْتَحْسَرُتِ النَّلُوجُ عَنِ الأَرْضِ وَبَدَأْتِ الأَوْراقُ الخَصْرَاءُ تُكْسُو الأَشْجَارُ . وَغَطَّى العُشْبُ العَراعَــَى وَأُصْبَحَ مُهَيَّنًا لأَنْ لَحْشَ وَيُجَفَّفَ لِيُقَدِّمَ طَعَامًا لِلْبَقْرِ وَالحِصانِ فِي الشَّتَاءِ .

في الصَّيْفِ الزَهْرَتِ الحَديقةُ ، وَآثَتْ أَشْجارُها ثِمارُها . وَمَضَى عامٌ بِأَكْمَلِهِ عَلَى وُجُودِ الأُوْلادِ في الغايةِ أُلِقُوا خِلالَهُ الجَهْدَ وَالغَمَلَ وَمَعِموا بالصَّحَةِ وَالحَيْوِيَّةِ .

حَلَّ السَّنَاءُ ثَانِيةً ، وَأَصِّبَحَ يَعْقُوبِ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الصَّيِّدِ ، فَقَامَ هَمْفرِي اللهِ الصَّيِّدِ مَعَ إِذْوارُد ، وَكَانَ يَعْقُوبِ لا يَزالُ قَادِرًا عَلَى قِيادةِ المَرْكَبةِ وَالجَصَانِ عِنْدَمَا يَذْهُبُ إلى لِيمِنْعُون لِيَسِعَ الفائض مِنْ لَحْمِ الفَنْصِ وَبَنْتَرَي مَا يَخْتَاجُونَ إلَيْهِ ، وَلُكِنْ فِي يَوْمٍ شَعْرَ بِالضَّعْفِ وَعَدَم الفَنْدةِ عَلَى النَّهُوشِ مِنَ الفِراشِ ، فَنَادَى إِدُوارُد وَكُلُّفَةَ بِالدَّهَابِ بَدَلًا مِنْهُ إلى حارِسِ الغاية ، لِيُحْضِرَ مِنْ عِنْدِهِ جُرُونِين كَانَ قَدْ وَعَدَهُ بِهِمَا ، وَكَرَّرَ عَلى إِدُوارُد تَحْدِيرَهُ السَّابِقَ أَنْ لا يَذْكُر آسَمَهُ الحَقِيقي .

## صَحِبَ هَمْفرِي أَخاهُ مَسافةً مِنَ الطَّريقِ . وَتُحَدُّثَ الأَخوانِ فِها آلَ إِلَيْهِ أَمْرُهُما ، وَأَفْصَحَ إِدُوارُد عَمَّا يَدُورُ فِي نَفْسِهِ مِنْ خَواطِرَ وَآمالٍ . وَحَدَّرَهُ أَخُوهُ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَحَلَّى بِالصَّبْرِ ، وَأَلَّا يُفَكِّر فِي خَوْضٍ مُخاطَراتٍ قَدْ نُبْعِدُهُ عَنْ أَخْتَيْهِ فَتُصْبِحانِ بِلا عائلٍ ، خُصوصًا أَنَّ يَعْقُوب مَخاطَراتٍ قَدْ نُبْعِدُهُ عَنْ أَخْتَيْهِ فَتُصْبِحانِ بِلا عائلٍ ، خُصوصًا أَنَّ يَعْقُوب قَدْ أُصْنَحَ كَفَلًا عَاجِزًا عَنْ رِعايتِهِما ، وَلَنْ يَتْقَى نَيْنَ الأَخْياءِ طَويلًا .

A REAL PROPERTY OF THE PARTY OF

#### الفَصْلُ آلسَادِسُ أغْسرابٌ في آلغسابةِ

وَصَلَ إِدْوَارْدِ إِلَى مَثْوِلِ حَارِسِ آلغَايةِ قَبَلَ ٱلطَّهْرِ وَقَابَلَ فِي حَدِيقةِ ٱلدَّارِ فَعَاةً تَجْمَعُ أَرْهَارًا فَسَأَلُهَا : • مِنْ فَضَلِكِ ، هَلِ ٱلسَّيدُ أُورْوَالْد مُوجودٌ ؟ ، أَجَابَتْ : • كُلّا ، إِنَّهُ فِي آلغَايةِ ، وَلَكِنِ آتَنظِرْ فَلِيلًا حَتَّى أُخْبِرَ وَالِدِي بُوجودِكَ . • وَعَادَتْ بَعْدَ بِضْعِ دَقَائقَ ثَقُولُ إِنَّ وَالِدَهَا يُرِيدُ مُقَابَلَتَهُ . دَخَلَ إِذْوَارْد فَرَأَى رَجُلًا يَجْلِسُ أَمَامَ مِنْضَدَةٍ مُغَطَّاةٍ بِالأَوْرِاقِ ، وَكَانَ الرُّجُلُ يَرْتَدي رِيُّ أَعْضَاءِ آلحِزْبِ آلمُناوِئُ لِلْمَلِكِ ، وَبِيَدِهِ خِطابٌ يَقْرَأُهُ . الرُّجُلُ يَرْتَدي رِيُّ أَعْضَاءِ آلحِزْبِ آلمُناوِئُ لِلْمَلِكِ ، وَبِيَدِهِ خِطابٌ يَقْرَأُهُ . بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءةِ آلخِطابِ نَظَرَ إِلَى إِدُوارُد وَسَأَلَهُ : • مَا طَلَبُكَ يَا فَتِي ؟ •

أَجاب إِدْوارْد : ٥ أَرْسَلَني جَدِّي يَعْقُوب أَرْمِيتاج لِآخُذَ جِرْوَتْين وَعَدَهُ بِهِمَا ٱلسَّـيَّدُ أُورْوَالْد . ٥

سَأَلُ ٱلرُّجُلُ وَهُوَ يُدَقَّقُ ٱلنَّظَرَ فِي إِدْوَارْد : ﴿ أَرْمِيتَاجٍ ؟ نَعَمْ أَرِى ٱسْمَهُ

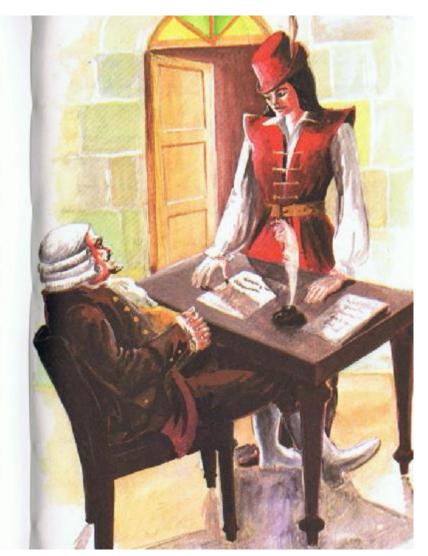

مُدَرَجًا ضِمْنَ المُقيمينَ في الغابةِ . وَلَكِنْ لِماذا لَمْ يَحْضَرُ بِنَفْسِهِ لأَخْذِ الجَرْوَيْنِ ؟ لِماذا لَمْ يَحْضُرُ لِمُقابَلْتِي ؟ ،

سَالُهُ إِدْوَارْدِ : ﴿ لَأَيُّ سَبِّبِ ثُرِيدٌ مُقَايَلَتُهُ يَا سَيِّدِي ؟ ﴾ ﴿

أَجَابَ ٱلرَّجُلُ: ﴿ لَقَدْ بَعَنُوا بِي هُنَا كُنِّي أَسْتَطْلِغَ مَا يَجْرِي فِي هَٰذِهِ ٱلبِفَاعِ ، وَقَدْ أُمَرِّتُ كُلُّ مِّنْ يَسْكُنُ ٱلغَابِهَ أَنْ يَحْضُرُ إِلَيٍّ حَتِّى أُقَرَرَ مَا إِنَا كَانَ لَهُ ٱلحَقُّ أَنْ يَنْفَى أَوْ يَرْحَلَ . ﴿

قَالَ إِدُوارُد : ﴿ جَدِّي طَرِيحُ ٱلقِرَاشِ وَلَمْ يَبْلُغُهُ شَيْءٌ عَنْ لَهٰذَا ٱلَّذِي تَقُولُهُ ، وَقَدْ عَيِّنَهُ ٱلمَلِكُ حَارِسًا فِي ٱلغايةِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَأْخُذُ أَجْرًا عَلى ذَٰلِكَ مُدَّةَ ٱلسَّنُواتِ ٱلثَّلَاتِ آلمَاضِيةِ ، وَهُوَ يُقِيمُ فِي دَارِهِ ٱلَّتِي وَرِقَهَا عَنْ أَبِيهِ . ﴿

سَأَلَهُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ إِذَا كَانَ جَدُّكَ لَمْ يَأْخُذُ أَجْرًا طُوالَ ثَلاثِ سَتَواتٍ كَمَا تَقُولُ ، فَكَيْفَ يَعِيشُ ؟ ﴾

أَجَابَ إِدُوارُد : • إِنَّهُ يَمْلِكُ مِسَاحَةً مِنَ ٱلأَرْضِ يَزْرَعُها وَيَأْكُلُ مِنْ تَنْتِها ، وَعِنْدَهُ بَغْضُ ٱلأَبْقارِ وَمَرْكَبَةٌ وَحِصانٌ . •

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ( إِنِّي أَعْرِفُ بَعْضَ ٱلشَّيْءِ عَنْ يَعْقُوبِ وَمَنْ كَانَ سَيَّدَهُ .
 وَلْكِنْ قُلْ لِي لِماذا تُحْتاجونَ إلى جِرْوَيْنِ ؟ لِيساعِداكُمْ في ٱلعَمَلِ بِٱلحَديقةِ ،
 أُمْ في إطعام ٱلماشية ؟ ، ثُمُّ ضَجكَ .

قَالَ إِدُوارُد: • لا هُذَا وَلا ذَاكَ ، نَحْنُ نَحْتَاجُهُمَا لِلْبَحْثِ عَنِ اَلغِرْلانِ . •

قَالَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ أَنْتُمْ إِذًا تَصيدُونَ ٱلغِزْلَانَ ، أَلَا تَعْرِفُ أَنَّ هَٰذَا يُخَالِفُ ٱلقانونَ ؟ ﴾

قَالَ إِدُوارُد : • إِنَّ جَدِّي مَريضٌ وَهُوَ طَرِيحُ ٱلْفِراشِ ، وَقَدْ مَضَى عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَخْرُجُ لِلصَّيِّدِ ، أَمَّا إِذَا أَرْدُثُمْ أَنْ تُحاكِموهُ عَنِ المُدَّةِ آلسَّابِقَةِ ، فَيَجِبُ أَلَّا يُحاكَمَ سِوى أَمامَ ضابِطٍ مِنْ ضَبَّاطِ آلمَلِكِ تُشارُلِز . •

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ كَانَ جَدُّكَ فِي خِدْمَةِ ٱلسَّـبَّدِ بِيقِرْلِي ، وَأَرَى أَنَّهُ غَدْ غَرَسَ فيكَ حُبَّ ٱلمَلِكِ وَٱلوَلاءَ لَهُ . ﴿

قَالَ إِذْوَارُد : ﴿ كَانَ ٱلسَّمِّدُ بِيقِرْلِي عَطُوفًا وَكَرِيمًا ، وَأَخَبُ جَدِّي وَأَيَاهُ مِنْ قَلِهِ ، وَقَدْ قَامَ كِلاهُما بِخِدْمَتِهِ وَخِدْمَةِ مَلِكِهِ بِكُلِّ إِخْلاصِ وَأَمَانَةٍ ، فَلا عَجَبَ إِنْ كُنْتُ مُسْتَعِدًا أَنْ أَبْذُلَ حَيَاتِي فِي خِدْمَةِ ٱلمَلِكِ . •

قَالَ ٱلرَّجُلُ: ﴿ أَنَا لَا أَخْمِلُ لِلسَّيِّدِ بِيقِرْلِي غَيْرَ ٱلإِجْلَالِ وَٱلنَّقْدَيرِ ، فَقَدْ كَانَ رَجُلًا شُجاعًا ، وَلْكِنْ كَمَا ثَرَى فَأَنَا أَعْمَلُ حَالِبًا مَعَ ٱلحُكومةِ ٱلقائمةِ ، وَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَثْرُكَ أَعْدَاءُ لَنَا يَعِيشُونَ فِي ٱلغَايةِ . •

قَالَ إِذْوَازُد : ﴿ يَغْفُوبُ أَرْمِيَتَاجَ يَمْتَلِكُ ٱلأَرْضَ وَٱلدَّارَ ٱلَّتِي يَمْكُنُهَا وَلا يُمْكِنُكَ أَنْ تَأْخُذَهُما مِنْهُ . وَهُوَ آلآنَ عَاجِزٌ عَنِ ٱلصَّيِّدِ لِكِبَرِ سِنِّهِ ، وَأَظْنُلُكَ لا تَنْوَى أَنْ تُغْطِيْنَى ٱلجِرْوَيْنِ . ﴾

قَالَ الرَّجُلُ : ﴿ خُذِ الجِرْوَيْنِ وَلْكِنَ لَا تَسْتَغْمِلْهُما فِي الصَّيْدِ ، وَالْا وَقَعْتَ تَخْتَ طَائِلَةِ القَائُونِ . وَالآنَ آدَهَبْ إِلَى الْمَطْبَخِ وَتَنَاوَلُ بَعْضَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ تَبْدَأُ رِحْلَتَكَ . ﴿

شَعْرَ إِدُوارُد بِإِهْدَارِ كُرَامَتِهِ عِنْدُمَا أُمْرَهُ ٱلرَّجُلُ أَنْ يَتَنَاوَلَ طَعَامَهُ فِي ٱلمَطْبَحَ ، وَلَٰكِنَّهُ تَذَكَّرَ أَنَّهُ حَفِيدُ يَغْفُوب ، فَشَكْرَ ٱلرَّجُلَ وَٱبْتَسَمَ لِلْفَتَاةِ ٱلنَّتَى وَقَفَتْ بِجَانِبٍ أَبِيهَا أَثْنَاءَ حَدِيثِهِما .

ذَهَبَتِ الفَتَاةُ مَعَ إِذُوارُد إِلَى المَطْبَخِ ، وَاعْتَذَرَتْ لَهُ عِنْدُما لَمْ يَجِدُا

هِ أُحَدًا ، وَقَامَتْ هِنَى يِتَقْدِيمِ يَغْضِ الخُبُرُ وَاللَّحْمِ البارِدِ لَهُ ، وَأُخْبَرُتُهُ

أَنَّ اَسْمَها بِشَنْسَ هِذَرِسْتُون . وَشَكَرَها إِدُوارُد ثُمَّ سَأَلُها هَلْ تَعْرِفُ أَيْنَ يُخْتَجُرُ المَلِكُ ، فَقَالَتْ : و لَقَدْ سَبِعْتُ أَنَّهُ يُخْتَجَرُ فِي هِرِسْت فِي جَزيرةِ وابت ، وَلْكِنْنِي أَنْصَحُكَ أَلَا تُحاوِلُ رُوْيَةُ ، فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ صَرَرٌ لَكَ وَابت ، وَلْكِنْنِي أَنْصَحُكَ أَلَا تُحاوِلُ رُوْيَةُ ، فَقَدْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ صَرَرٌ لَكَ وَلَانَهُ مَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْفِقُ اللهُ المُنْفِي المُنْفِقِ اللهُ المُنْفِقُولُولُ المُلْعِلْمُ ال

#### الفَصْلُ آلسَّابِعُ حَريقٌ !

يَعْدَ أَنِ آنَتُهِى إِدُوارَّدَ مِنْ ثِنَاوِلِ ٱلطَّعَامِ قَابَلَ أُوزُوَالَدَ ، وَقَدُّمَ لَهُ نَفْسَةُ عَلَى أَنَّهُ خَفِيدٌ يَعْفُوبِ ، فَقَالَ أُوزُوالَدَ : " لَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ لِيَعْفُوبِ خَفِيدًا . "

قَالَ إِدُوارُد : ﴿ كُنْتُ أُقِيمٌ فِي قَصْرُ آرَنُوُود ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَى إِقَامَتِي مَعَ جَدِّي سِوى عام ِ واجدٍ . ﴾

> سَأَلَهُ أُورُوَالَد : '' إِذًا أَنْتَ مِنْ أَتْبَاعِ ٱلْمَلِكِ ؟ '' فَأُجَابِ إِنْوَارُد : '' لَعَمْ . ''

قَالَ أُورْوَالَد : '' وَأَنا كَذَٰلِكَ ، وَلْكِنْ هَيَّا بِنا مِنْ هُنا ، وَلَنَدْهَبُ لِنَحْضِرَ الْجَرْوَيْن . '' وَفِي الطَّرِيقِ قَالَ : '' لَقَدْ أَحْضَتَرَ هَذَا المُشْرِفُ اللّهَ حُرَّاسَةُ الخُصُوصِيِّينَ ، وَلَكِتِّي أَحَدُ مَنْ سَيَبْقَوْنَ هُنا ، وَسَتَجِدُ أَنَّهُ قَدْ أُصَيْحَ مُتَعَذِّرًا عَلَيْكَ أَنْ نَبِيعَ لَحْمَ الصَّيِّدِ ، هٰذَا إذا كانَتْ لَدَيْكَ شَجَاعةً كَافَةً لأَنْ نَصْطَادَ . وَسَأَعْطِيكَ أُسُماءً بَعْضِ الأَشْحَاصِ المُحَدَّدِينَ الّذِينَ الدِينَ الدَينَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدَيْنَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ الدِينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدَينَ الدِينَ الدِينَ الدَينَ الْهُ الْهُولُولُ الْهُ الْهُولُ الْهُ الْهُوالِيْعُ الْهُ الْمُعُلِيْعُ الْهُ الْعُلْمُ الْهُ الْعُلْهُ الْهُ الْعُلْمُ الْمُنْعُلِ

يُمْكِنُ أَنْ تَبِيعَهُمُ ٱللَّحْمَ وَأَنْتَ مُطْمَعِنَّ . تُحَدِ ٱلجِرْوَيْنِ وَآذْهَبْ وَسَوْفَ أَحْضُرُ لِزِيارةِ جَدَّكَ يَعْدَ غَدِ . "

مَضَى إِدُوارُد فِي طَرِيقِهِ يُفَكِّرُ ، وَكَانَ مُمْتَطِيًا ظَهْرَ جَوادِهِ وَٱلكَلْبَانِ يَتُمَانِهِ : '' لَقَدْ أُصَبَحَ صَيْدُ آلغِزُلانِ مَخْطُورًا ، سَواةً أَكانَ لِلْبَيْعِ أَمْ لِلاُكُل ، وَلَكِنَّ مَخْصُولَ آلحَديقةِ وَآلآرُضِ ، بِفَضْلٍ مَا يَتَذَلَّهُ هَمْفرِي مِنْ مَجْهُودٍ ، كَانَ كَافِيًا لَطَعَامِهِمْ بَلْ يَزِيدُ . وَقَدْ كَبِرَ هَمْفرِي وَأُصْبَحَ قادِرًا عَل رِعَاية أُخْتَيْهِ ، فَمَاذَا يَمْنَعُني مِنَ آلسَّفَرِ وَآلُوقوفِ بِجانِبِ آلمَلِكِ ؟ '' عَل رِعَاية أُخْتَيْهِ ، فَمَاذَا يَمْنَعُني مِنَ آلسَّفَرِ وَآلُوقوفِ بِجانِبِ آلمَلِكِ ؟ ''

عِنْدَمَا وَصَلَ ٱلمَنْزِلَ كَانَ ٱللَّيْلُ فَدْ حَلَّ ، وَوَجَدَ يَغَفُوبِ طَرِيحَ ٱلفِراشِ ، فَلَمْ يُحَدُّنُهُ فِيمَا جَرى حَتَّى صَهِيحةِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي . وَعِنْدَمَا أُخْبَرَهُ بِما دَارُ مِنْ حَدَيثٍ نَبْنَهُ وَبَيْنَ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامِّ قَالَ يَعْقُوبِ : '' لَقَدْ كُنْتَ شُجَاعًا لِنَجَاهِرَ بِشَعْوِلِكَ نُحْوَ ٱلمَلِكِ ، وَلَكِنِّي أَرْجُوكَ أَنْ تَنَوَحُ ٱلحَذَرَ فِي الْجَاهِرِ بِشَعْوِلِكَ نَحْوَ ٱلمَلِكِ ، وَلَكِنِّي أَرْجُوكَ أَنْ تَنَوَحُ ٱلحَذَرَ فِي المُسْتَقَبِلِ وَتَكُونَ أَكْثَرَ جَكْمَةً وَعَقَلَا . قَأَنَا مَريضَ وَأَيَّامِي بَيْنَكُم أُصْبَحَتُ مَعْدودةً ، وَسَأَثُوكَ لَكَ رِعَايةَ أُخْتَيْكَ . إِنَّ أُوزُولُد رَجُلَ شَهْمٌ صادِقً وَيُمْكِنْكَ أَنْ تَأْتُونَكُ ، وَعِنْدَمَا يَخْضُرُ هُنَا دَعْنِي أُقَالِمُهُ . ''

حَضَرَ أُوزُوَالَد فِي آلِيُوْمِ آلتَّالِي ، وَدَهِشْ أَنْ يَجِدَ لِيَعْقُوبِ أَرْبَعةَ أَخْفادٍ ، وَلْكِنُّ يَعْفُوبِ أَطْلَعَهُ عَلَى خَفِيقةٍ أَمْرِهِمْ وَأَخَذَ مُنَّهُ وَعُدًا بِأَنْ يُحافِظَ عَلَى آلسُسُرُ وَلا يَبُوحَ بِهِ لأَحْدِ .

وَعِنْدَمَا آنصَرَفَ أُوزُوَالَد آصطَحَبَ مَعَهُ أَدُوارُد وَآصطَادا غَرَالَيْن ، أَحَدُهُمَا لِدَارِ ٱلمُشْرِفِ آلعَامُ وَآلاَخُرُ أَخَذَهُ إِدُوارُد . وَكَانَ ٱللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلَ ، وَآلظَّلامُ فِي آلغَايةِ حَالِكًا فَطَلَبَ أُوزُوَالَد مِنْ أَدُوارُد أَنْ يَقْضَى ٱللَّيَلةَ عِنْدَهُ ، وَبَعْدَ أَنْ تَنَاوَلا آلعَشَاءَ مَعًا صَعِدَ إِدُوارُد لِلْمَسِتِ فِي خُجْرَةٍ تَعْلو خَظِيرةَ آلخَيْل ، وَكَانَ ٱلوُصولُ إِلَيْهَا عَنْ طَريقِ سُلَّم خَشْئِي مُنْتَقَلٍ .

كَانَ ٱلبَّرْدُ شَدِيدًا مِمَّا مَنْعَ إِدُوارْد مِنَ ٱلنَّوْمِ ، فَنَوْلَ إِلَى فِناءِ ٱلدَّارِ لَعَلَّهُ يَجِدُ فَيْهِ بَعْضَ ٱلدَّفَءِ . وَهُناكَ رَأَى نُورًا يَنْبَعِثُ مِنْ نافِذَةٍ فَظَنَّ أَنْهَا حُجْرةُ أُحَدِ ٱلخَدَمِ ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ صُرائحًا عاليًّا وَشَاهَدَ نارًا تَشْتَعِلُ فِي ٱلحُجْرةِ كُلُها ، وَرَأَى آمرأةً تُحاوِلُ فَتَحَ ٱلنَّافِذةِ ، وَلَمْ تُفْلِحْ . وَأَذْرَكَ أَنْ حَرِيقًا شَبَّ فِي ٱلغُرْفةِ .

أَسْرَعَ إِذُوارُد إِلَى السَّلَّمِ الخَشْبَيِّ المُتَنَفِّلَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى الجِدارِ ، وَصَعِدَ اللهِ الحُجْرِةِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ وَخَلَقُهُ اللهُ ا

صَرَخَ ٱلمُشْرِفُ آلعامُ : '' ابتتى ! ابنتَي ! مائتِ آبنتي ! آخَتَرَقَتِ آبنتى ! ''

وَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَحَدُّ غَيْرُ صَوْتٍ واحِدٍ آرتَفَعَ بَيْنَ ٱلجُموعِ يَقُولُ : '' لَقَدِ آحَنَرَقَ قَبْلَهَا أُرْبَعَةُ أُطْفَالٍ فِي قَصْرٍ آرنُؤود دُونَ رَحْمَةٍ أُوْشَفَقَةٍ . ''

وَحَاوَلَ السَّيِّدُ هِذَرِسْتُونَ \_ المُشرِفُ العامُّ \_ أَنْ يَصْعَدَ السُّلُمُ وَيُعَاوِنَ إِدُوارُد وَلْكِنَّهُ عِنْدَمَا أَيْقَنَ أَنَّ خَلَاصَ آيَتِهِ أَصْبَحَ مُسْتَحِيلًا سَمَحَ لِلجُموع. أَنْ تُبْعِدُهُ عَنْ مَكَانِ الحَرِيقِ . وَأَخيرًا تَمَكَّنَ إِدُوارُد بِمُعَاوَنَةِ الآخَرِينَ مِنْ إِخْمَادِ الحَرِيقِ .

أَخَذَ أُوزُوَالَد إِذُوارُد لِيُضَمَّدَ حُروقَهُ فَوَجَدَ بِيُشْنُس مَا زَالَتُ مُلْقَاةً عَلَى أَرْضِ ٱلحُجْرةِ مُعْمَضةَ ٱلعَيْنَيْنِ ، فَحَمَلاها إلى مَثْزِل أُوزُوَالَد وَوَضَعَاها فَوْقَ ٱلفِراشِ .

وَعِنْدَمَا أَفَاقَتْ أَخْضَرَ لَهَا أُوْزَوَالْدَ أَبَاهَا ، وَكُمْ كَانَتْ فَرْحَتُهُمَا بِاللَّقَاءِ وَبَالنَّجَاةِ !

رَفَضَ إِذْوارُد أَنْ يُقابِلَ المُشْرِفَ العامُّ حَتَّى لا يُضْطَرُ أَنْ يَتَقَبَلُ شُكْرًا مِنْ أَحَدِ أَعْداءِ المَلِكِ . وَأَخَذَ عَهْدًا عَلى أُوزُوالْد أَلَّا يُخْبِرَ المُشْرِفَ العامُّ بِمَكانِهِ ، وَانصَرَفَ مُسْرِعًا إِلَى دارِهِ . وَقابَلَ أَحاهُ هَمْفرِي بِالقُرْبِ مِنَ الدَّارِ

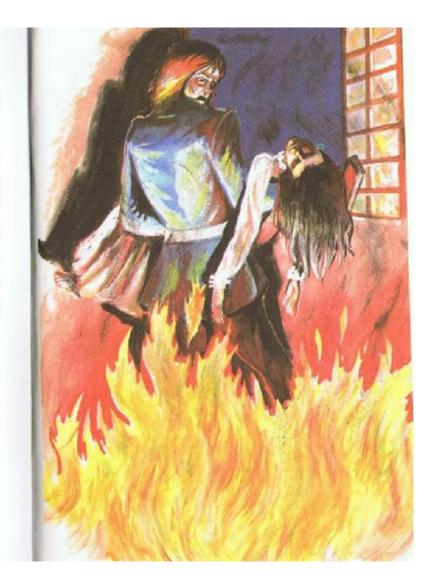

وِرَوى لَهُ مَا خَدَثَ . وَأَخْبَرُهُ هَمْقَرِي بِأَنَّ وَطَأَةً ٱلنَّرَضِ قَدِ ٱشْتَدُّتْ عَلَى يَغْفُوب ، وَأَنَّهُ طَلَبَ مِرازًا أَنْ يَتَخَدُّثَ إلى إِدُوارُد .

ذَهَبَ إِذُوارُد فَوْرَ وُصولِهِ لِيرَى يَعْقُوب ، فَقَالَ لَهُ يَعْقُوب : " إلَى مُشْرِفٌ عَلَى المَتُوت ، وَسَتُصْبِحُ وَحُدَكَ مَسْتُولًا عَنْ رِعاية أُختِكَ وَأَخيكَ . تُختَ الفِراش صُندوق خَشَيَّى بِهِ يَعْضُ النَّقودِ تُحدَّها ، وَلَكِنْ كُنْ حَرَيصًا في تُصَرُّفِكَ ، وَلا تَحْتَكُ بِأَخَدِ مَن المُناوِئِينَ لِلْمَلِك ، فَهُمْ كُنْ حَرِيصًا في تُصَرُّفِكَ ، وَلا تَحْتَكُ بِأَخَدِ مَن المُناوِئِينَ لِلْمَلِك ، فَهُمْ يُسْتَظِرُونَ الآنَ عَلَى الغاية . ابْق هُنا إذا أَمْكَنَكَ ، فَالحَديقة وَالمَرْزَعةُ لِنَجَابُونَ إِلَيْهِ . وَلَيكُن اللّهُ مَعْكُمْ وَيُبارِكُكُمْ . وَالآنَ لَتَبَانِ ، وَلا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ . وَلَيكُن اللّهُ مَعْكُمْ وَيُبارِكُكُمْ . وَالآنَ اسْتُمْ الرَّونَ عَلَى اللّهُ مَعْكُمْ وَبَارَكُهُمْ . " وَجَاءَ هَمُعْرِي وَالْعَتَاتَانِ ، وَوَدَّعَهُمْ وَبَارَكُهُمْ وَبَارَكُهُمْ مُنْ اللّهَ الرُّوحَ .

#### الفَصْلُ آلظَّامِنُ السَّسِيْفُ

بَغَدَ سِيَّةِ أَسَابِيعَ مِنْ وَفَاقِ يَغْفُوبِ قَامَ أُورْوَالَد بِزِيارةِ ٱلأَوْلَادِ مَرَّةً ثانيةً ، وَحَزِنَ حُزْنًا شديدًا عِنْدَما سَمِعَ بِوَفَاقِ صَدَيقِهِ . وَبَغْدَ أَنِ ٱطمَّأَنَّ عَلَى تَحَسُّنِ إِصَابِةِ إِدُوارْدِ ٱلْحَبَرَهُمْ بِأَنَّ ٱلمَلِكَ أُعْدِمَ بِنَاءً عَلَى حُكْمٍ مَحْكَمةِ شُكَلَتْ مِنْ أَعْدِائِهِ وَأُدَائِنَهُ .

حَرِنَ إِدُوارُد لِمَوْتِ ٱلمَلِكِ ، وَقَطَعَ عَهْدًا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكَأَرُ لَهُ عِنْدُما تُحينُ ٱلفُرْصةُ .

كَذْلِكَ أَخْتَرَهُمُ أُورُوالَد أَنَّ السَّيِّدَ هِذْرِسَتُونَ قَدْ رَحَلَ إِلَى لَنَدَن وَحَضَرَ السُّحَاكُمةَ ، وَأَنَّهُ عَارَضَ فِي إِصْدَارِ الحُكْمِ وَبَذَلَ جَهْدَهُ لِإِنقَادِ النَّبَلِكِ دُونَ جَدُوى . وَقَدْ عَادَ مِنْ لَنَدَن وَطَلَبَ مُقَابِلَةَ إِدُوارُد لِيُقَدِّمَ لَهُ شَكْرَهُ عَلَى إِنْقَاذِ خَيَاةِ آبِيتِهِ .

لَمْ يَقْبَلُ إِدُوارُد الدُّعُوةَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّ اللابنَةَ تَفْسَها تَرْغَبُ فِي السُقالِةِ ، فَذَهَبَ مَعَ أُوزُوَالْد لِشِراءِ بَعْض لَوازِمِهِ مِنْ لِيمِنْعُتُون ، وَدَّحَلا

نُؤُلَّا صَغيرًا يَمْلِكُهُ صَديقٌ لأُوزُوَالْد ، وَكَانَ ٱلشَّخْصُ ٱلَّذِي يَشْتَوي مِنْ يَغَفُوب لَخْمَ ٱلغِزُلانِ .

قَالَ لَهُ أُوزُوَالَّه : ﴿ لَقَدْ أَخْضَرْتُ إِدُوارُهِ أَرْمِيتَاجِ لِيَجِلُّ مَحَلُّ جَدُّهِ يَغْفُوب . ١

وَٱلْفَقَا عَلَى أَنْ يُرْسِلَ صاحِبٌ ٱلنَّزُلِ رِحَالَهُ فِي ٱللَّيْلِ إِلَى ٱلغايةِ لِبُحْضِرُوا مَا يَصِيدُهُ إِدُوارُد .

ذَهَبَ أُوزُوالد وَإِدُوارُد بَعْدَ ذَٰلِك إِلَى مَتْجَرٍ لِبَشْعِ ٱلأُسْلِحةِ وَالبارُودِ .
 وَرَأَى إِدُوارُد هُناكَ مَنْيُفًا تَذَكَّرُ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ مِنْ قَبْلُ فَسَأَلُ صَاحِبَ المَشْجَرِ :
 ه منيْفُ مَنْ هٰذَا ؟ »

أَجَابَ ٱلرَّجُلُ: ٥ هٰذَا سَيْفُ ٱلسَّيِّدِ بِيقِرْلِي ، وَقَدْ أَخَضَرَهُ أَخَدُ رِجَالِهِ لِأَنظُفَهُ ، وَقَبْلَ أَنْ يَخْضُرُ لِسَيَّلِمِهِ ، آحَتَرَقَ ٱلقَصَّرُ بِمَنْ فِيهِ وَلَمْ يَتَقَ مَنْ يَلْفَعُ لِي أَخْرَ عَمَلِي . »

قَالَ إِذْوَارُد: ٥ لَقَدْ حَدَمَ جَدِّي آلسَّيْدَ بِيقِرْلِي طُولَ حَياتِهِ ، وَيَسْرُّنِي أَنْ أَدْفَعَ لَكَ أَجْرَكَ وَآخَذَ آلسَيَّفَ لِلدُّكْرِي ، وَأُعِدُكَ أَنْ أَرُدَّهُ إِذَا مَا ظَهَرَ لَهُ صَاحِبٌ . ٥

وَتَمَّتِ ٱلصَّفْقَةُ ، وَأَخَذَ إِدُوارُد ٱلسَّيْفَ ٱلَّذِي كَانَ فِي نَظَرِهِ لا يُقَدِّرُ

بِثْمَنِ ، وَوَضَعَهُ فَوْقَ ٱلعَرْبِيةِ .

عادَ إِدُوارُد إِلَى صَاحِبِ ٱلنَّرُلِ لِيَسْأَلَهُ عَنْ كَمَّيَّهُ ٱللَّحْمِ ٱلَّتِي يَخْتَاجُهَا كُلُّ أُسْبُوعِ تَارِكَا أُورُوالْد يَخْرُسُ ٱلعَرِّبَةَ .

وَنَيْنَمَا أُوزُوَالَّدَ يَتَعَظِّرُ إِذَا بِرَجُلِ مُقْبِلِ عَلَيْهِ يُشيرُ إِلَى ٱلسَّيْفِ قَائلًا: ﴿ هٰذَا سَيْفُ ٱلسَّبِّدِ بِيقِرْلِي وَقَدَ أَخَذْتُهُ بِنَفْسِي لِصابِعِ ٱلأُسْلِحَةِ كَتَّى يُنظُفَهُ . ﴾

سَأَلَهُ أُورُوَالَد : ، مَنْ تَكُونُ أَنْتَ ؟ ،

أَجَابَ آلَرَجُلُ: ﴿ أَنَا بِنْيَامِينَ هُوَايِتَ ، أَحَدُ خَدَمَ ٱلسَّبِّدِ بِيقِرْلِي — رَحْمَهُ ٱللَّهُ — وَكُنْتُ فِي آرَتُؤُود خَتَّى وَقْتِ ٱلحَرِيقِ ، أَمَّا ٱلآنَ فَأَعْمَلُ فِي ٱلنَّزُلِ . وَلٰكِنْ كَيْفَ حَصَلْتَ عَلَى هٰذَا ٱلسَّيْفِ؟ ﴾

أُخْبَرَهُ أُوزْوَالَد أَنَّ حَفيدَ يَغْفُوبِ آبِناعَهُ مِنْ صَانِعِ ٱلأَسْلِحَةِ ، فَتَعَجَّبَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَدُرِي أَنَّ لِيغْفُوبِ أَخْفَادًا . وَعِنْدُمَا خَرَجَ إِدُوارُد ، أُخْبَرَهُ أُوزُوالَد بِما دارَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ بِنْيَامِين مِنْ حَديثٍ ، وَحَلَّرَهُ كَنَّى يَتَخَاشَى مُقَالِمَةَ بْنَيَامِين لِثَلَّا يَغْرِفَهُ وَيَفْضَحَ سِرَّهُ .

#### 

سَأَلَ هَمْهُرِي أَخَاهُ : ﴿ مَتَى تَذْهَبُ لِمُقَاتِلَةِ المُشْرِفِ العَامُ ؟ ﴾ أَجَابَ إِثْوَارُد : ﴿ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَلَوْ أَنَّى لا أَتُوفُ لِمُقَاتِلَةِ أَحَدٍ مِنْ أَعْدَاءِ المَلِكِ ، وَلَكِنَّ الحَقَّ يُقالُ إِنَّ آبِنَةَ السَّيِّدِ هِذَرِمَتُونَ كَانَتْ لَطَيْفَةً مَعِي لِلغَايَةِ وَسَوْفَ أَذْهَبُ مِنْ أَجْلِها . ﴾

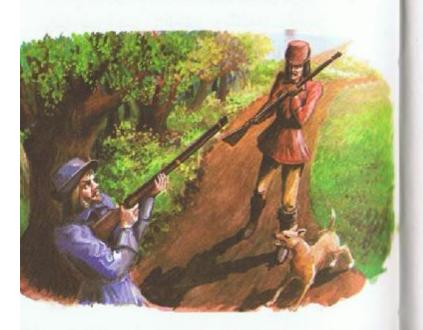

قَالَ هَمْنُهُوي : ﴿ لَكِنْ لِمَاذَا أُواكَ ٱلآنَ يَا إِذُوارُدَ أَكُثَرَ تُحَامُلًا عَلَيْهِ مِنْ قَبُلُ ؟ ﴾

رَدُّ إِدْوَارُد قَائلًا : ﴿ أَ تَعْلَمُ يَا هَمْهَرِي أَنِّي مُثَدُّ وَجَدْتُ سَيْفَ أَبِينَا وَأَنَا أَشْكُرُ أَنَّ ٱلأَقْدَارُ تَدْفَعُني نَحْوَ الانتِقَامِ لَهُ وَتُمْهَدُّ لِنَي ٱلسَّبِيلَ إِلَى ذَٰلِكَ ؟ ﴾ وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَليلةٍ ذَهَبَ إِدُوارُد لِلزِّيارةِ ٱلَّتِي وَعَدَ بِهَا ، وَأَخَذَ مَعَهُ

وَبَعَدُ ايَامٍ قَلْيَاةٍ دَهَبِ إِدُوارِدَ لِلزِيارَةِ التِي وَعَدَ بِهَا ، وَاحَدُ مَعَهُ بِتُدُقِيَّةُ وَكَلَّبُهُ ، وَمَضَى يُفَكِّرُ فِي ٱلمَلِكِ ٱلجَدِيدِ تُشَارُلِزِ ٱلثَّانِي . وَلَمْ يَكُنْ قَدْ سَمِعَ شَيْفًا عَنْ أَخْبَارِهِ ، فَتَخَيَّلُهُ يَتَقَدَّمُ جَيْشًا مِنَ ٱلقُرْسانِ ٱلبَواسِلِ ، وَتَخَيَّلُهُ يَتَقَدُمُ عَلَى أَعْدَائِهِ وَيَسْتُودُ أُراضِيَ آرتُوود وَتَخَيَّلُ نَفْسَهُ ، وَرَآهُ يَتَنْصِرُ عَلَى أَخْدَائِهِ وَيَسْتُودُ أُراضِيَ آرتُوود وَيُعْدُ بِنَاءَ ٱلقَصْرِ . وَبَيْنَمَا هُوَ عَارِقٌ فِي أَخْلَامِهِ ثَنَيَّةً عَلَى صَوْتِ كَلْبِهِ يَنْبَحُ ، وَرَأْنَى رَجُلًا غَرِينًا فَبِيحَ ٱلوَجْهِ ، يَرْتَدِي زِيِّ خُرَّاسِ ٱلغَايةِ ، مُقْبِلًا نَحْوَهُ .

سَأَلَهُ ٱلرَّجُلُ : ﴿ مَاذَا تَصَنَّعُ هُنَا يَا فَنَى ؟ ﴾ وَصَوَّبَ تَحْوَهُ بُنْدُفَيَّتُهُ ، فَرَفَعَ إِدُوارُد هُوَ أَيْضًا بُنْدُفِئَةً وَقَالَ : ﴿ أُسِيرٌ فِي ٱلغَابِةِ . ﴾

قَالَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ أَرَى ذَٰلِكَ ، كَمَا أَرَى مَعَكَ كَلَبًا وَبُنْدُفِيَّةً لِلصَّيِّدِ . تَعَالَ مَعِي ! أَلا تَعْلَمُ أَنَّ صَنِّدَ ٱلغِزْلانِ غَيْرُ مَسْمُوحٍ بِهِ ، وَيُعْتَبَرُ سَرِقَةً ؟ •

قَالَ إِدُوارُد : ﴿ أَمَا لَسْتُ سَارِقًا ، وَلَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ . ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ: و بَلَ سَتَذْهَبُ مَعِي لأَلِّي سَأَقْبِضُ عَلَيْكَ تَنْفِيذًا

لِلْأُوامِرِ . ،

قَالَ إِذْوَارُد : ﴿ أَنَا فِي طَرِيقِي لِمُنْزِلِ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامِّ ، فَلا تَفْعَلُ شَيْمًا تُنْذَمُ عَلَى فِعْلِهِ فِيما يَعْدُ . »

قَالَ ٱلرَّجُلُ: ﴿ كُنْتُ أَنُوي أَنْ آخُذَكَ إِلَى دَارِ ٱلْمُشْرِفِ ٱلعَامَّ ، وَحَيْثُ إِنَّ وُجُهَتَنا واحِدةً فَهَيًا تَقَدَّمُ . ﴾

سَارَ ٱلِاثْنَانِ جَنْنَا إِلَى جَنْبِ فِي صَمْتِ وَحَذَرٍ ، وَأَحْيَرًا سَأَلَ ٱلرَّجُلُ إِذُوارُد : ﴿ مَنْ أَلْتَ ، وَمَا سَنَبُ زِيارِتِكَ هٰذِهِ ؟ »

أَجَابَ إِدُوارُد : ﴿ لَوْ كُنْتَ أَخْسَنْتَ لِفَائِي لَأَجَبِنُكَ ، وَلَكِنِّي لَنْ أَشْبِعَ فُصُولَكَ . ﴾

قَالَ ٱلرَّجُلُ : ﴿ لَمْ أَفْعَلْ شَيْقًا غَيْرَ ٱلقيامِ بِواجِبي ، فَلَمَلَّكَ تَصْفَخُ عَنِّى . ﴾ وَلَمْ يُجِبُهُ إِدُوارُد .

وَلَمَّا وَصَلا مَنْزِلَ المُشْرِفِ العالَم طَرَقَ إِدْوارْد البابَ ، وَفَتَحَنَّهُ يِنْشَنْس البنةُ المُشْرِفِ العالَم بَنْفُسِها . وَقالَتْ : ، مَرْحَبًا ! ما أَسْعَدَىٰ بِحُضورِكَ ، وَكُمْ حَزِنْتُ مِنْ فَبْلُ لأَنِّي لَمْ أَتَمَكُنْ مِنْ شُكْرِكَ . ، أَمَّا الرَّجُلُ الآخَرُ فَآنصَرَفَ إلى دارِ أُوزْوَالْد لِيُقَدِّمَ تَقْرِيرَهُ .

أَجَابَ إِدُوارُد بِيُشَنِّس قَائلًا : ﴿ يَكُفِينِي شُكُرًا وَفَخْرًا أَنْ تَمُدِّي لِي يَدَكِ مُصافِحةً عَلَى أَنِي صَدِيقً ، ١

قَالَتْ : وَ إِنَّ مَنْ يُثْقِلُ حَيَاتِي يُصَبِّحُ أَنَّحًا سَوَاءٌ أَ كَانَ مَلِكًا أَمْ ..... و قَالَ إِدُوازُد : وَ أَمْ سَاكِتًا فِي غَابَةِ ..

أَجابَتِ الفَتَاةُ : ٥ أَنَا لَا أَصَدُقُ أَنَّكَ أَصْلًا مِن سَاكِنِي الغابةِ ، وَيُولِقِفُنِي وَالِدِي عَلَى رَأْبِي هٰذَا ، وَيُريدُ أَنْ يُقَدَّمَ لَكَ عَمَلًا أَفْضَلَ ، فَهُوَ لَا يَوَالُ مُحْتَفِظًا بِنُفوذِهِ الكَبِيرِ رَغْمَ الْحَيْلَافِهِ مَعَ مَنْ قَتَلُوا المَلِكَ ، وَلَٰكِنَّهُ يَجْهَلُ رَغْبَاتِكَ . ه.

قَالَ إِدُوارُد : ﴿ لَقَدْ سَمِعْتُ بِمَا فَعَلَ ، وَأُطُنَّهُ ٱلآنَ فِي لَنَدُن ، وَٱلأَفْضَلُ لِي أَنْ أَنْصَرِفَ . ﴿ وَلَكِنَّهَا أَمْسَكَتْ بِهِ حَتَّى تَنَاوَلَ بَعْضَ ٱلطَّعَامِ ٱلَّذِي أَعَدَّتُهُ لَهُ بِنَفْسِها .

وَرَوى لَهَا إِذْوَارُد أَثْنَاءَ ٱلطَّعَامِ قِصَّةً حَيَاتِهِ فِي بَيْتِ يَعْقُتُوبِ مَعَ هَمْهُرِي وَأَخْتَيْهِ ، وَلَمْ يَذَكُرُ شَيْئًا عَنْ آرَتُؤُود سِوى أَنَّ ٱلسَّـبِّدُ بِيقْرُلِي عَلَّمَهُ ٱلقِرَاءَةَ وَٱلكِتَابَةَ وَكَانَ يَنْوِي أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ جُنْدِيًّا يَدُودُ عَنْ وَطَنِهِ وَمَلِكِهِ . وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَقُصُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قِصَّةً حَيَاتِها .

وَعَلِمَ مِنْهَا أَنَّهَا وَحِيدةٌ ، وَكَانَتْ أَمُّهَا آبِنةً لأُحَدِ ٱلنَّبَلاءِ مِنْ أُصْدِقاءِ

اَلْمَلِكِ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ اَلسَّبَ فِى اَلشَّكُوكِ اللّٰتِي تَحُومُ حَوْلَ والِدِها ، وَتَجْعَلُ كُرُومُويل زَعيمَ الشَّعارِضِينَ لِلْمَلِكِ لاَيْقُ بِهِ ، وَلِذَا أَرْسَلَهُ إِلَى تِلْكَ الجِهةِ اَلنَّائِيةِ بَعِيدًا عَنْ مَسْرَحِ السِّيَاسةِ .

وَبَعْدَ أَنْ فَرَغَ إِدُوارُد مِنْ تَناوُلِ ٱلطُّعَامِ ، وَدُّعَهَا وَٱنصَرَفَ .

#### الفَصْلُ آلعاشِرُ إدْوارْد في خطَرِ

أَسْرَعَ إِدُوارُد إِلَى مُثْوِلِ أُوِزُوالَد آلَّذِي كَانَ يَتَنَظِّرُهُ وَٱلَّذِي بَادَرَهُ بِغَوْلِهِ : \*\* كَانَ آلحارِسُ ٱلَّذِي قَابَلَكَ وَاثِقًا مِنْ أَنَّكَ تَصِيدُ ٱلغِزْلانَ حِلْسةً ، وَلْكِنِّي أُخْبَرْتُهُ بِأَنَّ آلمُشْرِفَ آلعامٌ يَعْرِفُكَ وَبِأَنَّكَ كَثِيرًا مَا تَكُونُ فِي صُحْبَتِي . \*\*

شَكَرَهُ إِدُوارْد وَسَأَلَهُ : '' لَكِنْ مَنْ يَكُونُ هٰذَا ٱلرَّجُلُ ؟ فَأَنَا لَمْ أَشْغُرُ نَحْوَهُ بِالطِّنَانِينَةِ . ''

فَقَالَ أُوزُوَالَد : '' نَعَمُ إِنَّ مَطْهَرَهُ يَدْعُو لِلشَّكَ وَٱلرَّبِيةِ ، وَلا أُعْلَمُ عَنْهُ غَيْرَ أَنُّ ٱسْمَهُ جِيمُس كُورْبُولُد ، وَأَنَّهُ خَدَمَ فِي صُفُوفِ ٱلجُنْدِ ضِدُ ٱلمَلِكِ ، وَلَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ هُنَا أَكْثَرُ مِنْ ٱسْبُوعِ . ''

باتَ إِدُوارُد تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي دَارِ أُورُوالَد ، وَفِي الْيَوْمِ اَلتَّالِي خَرَجَ مُبَكُرًا . وَكَانَ أَثْنَاءَ سَيْرِهِ يَتَطَلَّمُ حُوْلَهُ عَسى أَنْ يَجِدَ غَزَالًا يَصْطَادُهُ . وَعِنْدَمَا وَصَلَ إِلَى يُحَيْرةِ صَغيرةٍ وَسَطَ الغاية دَعَا إِلَيْهِ كُلْبَهُ وَأَخَذَ يَزْحَفُ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكُبْتَيْهِ نَحْوَ البُحَيْرةِ ، وَلَمَّا وَصَلَ لَمْ يَجِدُ غَزَالًا بَلْ وَجَدَ كُورُبُولُد نَاتِمًا عَلَى

ٱلأَرْضِ وَبِجَانِيهِ بُنْدُقِيَّةً ، فَتَنَاوَلَ إِدُوارُد ٱلبُنْدُقِيَّةَ ، وَبِهُدُوءٍ وَحَذَرٍ أَفْرَغَ شِخْنتَها مِنَ ٱلبارُودِ وَأَعادَها إلى مَكانِها وَٱنصَرَفَ .

تَوَقَّفَ إِدُوارُد عِنْدَ غَدِيرٍ صَغِيرٍ فِي الطَّرِيقِ لَيَشْرَبَ ، وَكَانَ عَلَى بُعْدِ حَوالَى سِنَّةَ غَشَرَ كِيلُو مِثْرًا مِنْ مَثْرِلِهِ وَفَجْأَةً سَمِعَ كَلْبَهُ يُرَمْجِرُ . وَالتَقَتَ قَرَاى كُورْبُولْد مُخْتَفًا وَرَاءَ شَجَرَةٍ مُصَوَّبًا بُنْدُقِيَّتُهُ نَحْوَهُ ، ثُمَّ سَمِعَها تَنْطَلِقُ وَلْكِنْ دُونَ أَنْ تُحْدِثَ آنِهِجارًا ، لأَنَّها كَانَتْ فارِغةً . وَأَقْبَلَ كُورْبُولْد نَحْوَهُ فَتَصَدِّى لَهُ الكَلْبُ ، فَضَرَبَهُ كُورْبُولْد بِعُفْبِ بُنْدُقِيَّتِهِ . فَصَرَحَ فِهِ إِدُوارُد قائلًا : " كَفَى ! لَقَدْ حَاوَلْتَ قَتْلِي ، وَالذَّنَ تُحَاوِلُ فَتَلَ كَلْبِي . "

قَالَ ٱلرُّجُلُ : ﴿ أَنَا لَمْ أُحَاوِلُ فَثَلَكَ بَلَ كُنْتُ أُرِيدُ فَتُلَ كَلَبُكَ . وَسَوْفَ أَقَنْلُهُ عِنْدَمَا تُسْنَخُ لِنَى ٱلفُرصةُ . ﴿

صَوَّبَ إِلَيْهِ إِدُوارُد بُنْدُفَيْتُهُ قائلًا : '' إِنَّكَ تُكَذِبُ ! فَلَوْ لَمْ أَفْرِغُ شِحْنَةَ البارودِ مِنْ بُنْدُفِیْتِكَ وَأَنْتَ نائمٌ ، لَكُنْتُ الآنَ فِي عِدادِ الأَمُواتِ . عُدْ أَدْراجَكَ وَإِلَّا فَتَلْتُكَ . ''

الصَرَفَ الرُّجُلُ مُهَدَّدًا بِأَنَّهُ سَوْفَ يَقْتُلُ ادْوارْد فِي اَلقَريبِ العاجِلِ. وَواصَلَ ادْوارْد سَيْرَهُ إِلَى المَنْوِلِ ناظِرُا خَلْفَهُ بَيْنَ لَحْظةٍ وَأَخْرَى لِتلَّا يَكُونَ كُورْبُولْد وَراءَهُ . وَكَانَ بِالقُرْبِ مِنْ خُفْرةٍ عَميقةٍ فِي أَرْضِ الغابةِ حَينَ رَأَى كُورْبُولْد خَلْفَهُ عَلَى بُغْدِ مِئةٍ مِئْمٍ . وَكَانَ اللَّيْلُ فَدْ أَفْتِلَ وَحَلَّ الظَّلامُ ،

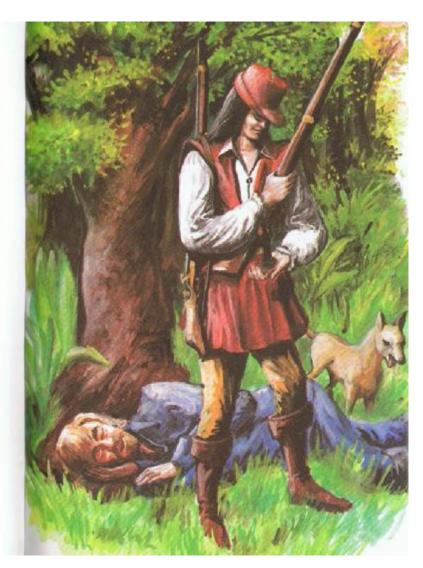

وَآسَتَمَرُّ إِذُوارُد فِي السَّيْرِ حَتَّى أَصْبَحَتِ الحُفْرةُ فِي مُنْتَصَفِ الطَّرِيقِ بَيْنَهُ وَيَثْنَ كُوْرِبُولْد . وَبَدَأَ يَعْدُو ، وَتَبِعَهُ كُورْبُولْد مُنْدَفِعًا وَراءَهُ دُونَ أَنْ يُلاحِظَ الحُفْرةَ الَّتِي تُغْتَرِضُ طَرِيقَهُ فِي الطَّلامِ فَسَقَطَ فَهَا ، وَصَرَحَ صَرَّحَةَ اللهِ سَبِعَهَا إِدُوارُد فَآبَتَسَمَ وَقَالَ : " سَأَثْرُكُهُ فِي الحُفْرةِ حَتَّى الصَّبَاحِ . فَسَوْفَ يُعَلِّمُهُ ذَلِكِ دَرْسًا لَنْ يَنْسَاهُ . ه

عِنْدَمَا وَصَلَ إِذُوارُد مَنْزِلَهُ رَوى لِإِخْوَتِهِ قِصَّةً مُغَامَراتِهِ مَعَ كُورْبُولُد . وَآعَتَرْضَ هَمْغَرِي عَلَى تَرَكِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلحُفْرَةِ قَائلًا : '' قَدْ يَكُونُ جَريحًا يَخْتَاجُ لِلرَّعَايَةِ ، وَقَدْ يَمُوتُ إِذَا تَرْكُنَاهُ . ''

قال إدُوارُد : '' هٰذا صَحيحٌ ، وَلَعَلَّ أَفْضَلَ ٱلسَّبِلِ أَنْ تَذْهَبَ أَنْتَ غَدّا إلى أُورْوَالْد وَتُخْبَرَهُ بما حَدَثَ . ''

وَفِى الْيَوْمِ النَّالِي ذَهَبَ هَمْهُوِي مُبَكِّرًا ، وَأَقَى بِأُوزُوَالُد وَمَعَهُ رَجُلانِ مِنْ رِجالِ النَّابِةِ فَوَجَدُوا كُورْبُولُد فِي الحُفْرةِ يُعانِي الاَمَا شديدةً . وَقَالَ إِنَّهُ أُصِيبَ فِي سَاقِهِ بِطَلْقَةٍ طَائِشَةٍ مِنْ بِنَدْفِيَّتِهِ حِينَ سَقَطَ ، وَإِنَّهُ تَرَفَ دَمًّا كَثِيرًا .

وَعِنْدَمَا أُخْرَجُوهُ مِنَ ٱلحُفْرةِ بَعْدَ عَناءٍ ، وَأَرْفَدُوهُ عَلَى ٱلأَرْضِ ، أَخْضَرَ هَمْفُرِي ٱلعَرْبَةَ وَتَقَلُوهُ إلى دارِهِ وَٱسْتَدْعُوا لَهُ طَبِيًا ، ثُمُّ عادَ هَمْفُرِي لِمَنْزِلِهِ .

#### الفَصْلُ ٱلحادِي عَشَرَ مَوْتٌ في آلغابةِ

كَانَ الحَديثُ حَتَّى الآنَ مُنْصَبًّا عَلَى سَرَدِ سهرةِ إِدُوارْدُ وَمُعَامَراتِهِ ، وَلَكِنُ يَجِبُ اللّا نُغْفِلَ ذِكْرَ سيرةِ باقِ إِخْوَتِهِ . فَقَدْ أُصَبَّحَ هَمْفُوي رَجُلًا ، وَبِفَصْلِ آهِتِمامِهِ وَجُهودِهِ أَنْشَأَ مَرْزَعةً ناجِحةً ثُمِدُّهُمْ بِما يَحْتاجُونَ مِنْ غِذَاءِ . كَذْلِكَ نَسِيَتْ كُلِّ مِنْ أَلِيس وَلِيدِث حَيَاةَ البَذَخِ وَٱلتَّرْفِ ٱلَّتِي عَاشَتَاها فِي آرِنُوود ، وَأُصَبِّحَتا ماهِرَئِيْنِ فِي الطَّهْيِ وَالحِياكةِ وَإِدارةِ المَنْزِل .

كَانَ ٱلجَميعُ راضينَ عَنْ حَياتِهِمْ فِي ٱلغايةِ ، إِلَّا إِدْوارْدِ فَقَدَ ظُلَّ قَلِقًا يَقَدَّكُرُ ٱلماضَى وَيَنْشُدُ آلِانِقَامَ . وَقَابَلَهُ أُورْوُالْدِ يَوْمًا وَأَخْبَرَهُ بِأَنْ ٱلمُشْرِفَ الْعَامَ يُرِيدُ زِيارِتُهُ وَرُبُّما صَحِبَتُهُ آبِنتُهُ ، وَأَوْصاهُ ، أَنْ يَنْهَبِكُوا فِي ٱلعَمَلِ النَّهَاءَ تِلْكَ ٱلزَّيَارِةِ ، إِذْ إِنَّ ٱلسَّيِّدَ هِذَرِسْتُونَ لَمْ يَكُنْ مُفْتَبِعًا بِأَنْهُمْ حَقًا أَخْفَادُ يَغْفُوب . ثُمَّ أُخْبَرَهُ أَنَّ ثَلاثَةً مِنَ ٱلنَّبِلاءِ حُوكِمُوا بِثَهُمةِ ٱلتَّعاوُنِ مَعَ المَعْلِكِ وَأَعْدِمُوا . وَحَاوَلَ ٱلسَّيِّدُ هَذَرِسْتُونَ أَنْ يَتَدَخُّلَ وَيَمْنَعَ تَنْفِيدَ ٱلصَّلِكِ وَأَعْدِمُوا . وَحَاوَلَ ٱلسَّيِّدُ هَذَرِسْتُونَ أَنْ يَتَذَخُّلَ وَيَمْنَعَ تَنْفِيدَ اللّهِ كُمْ وَلَكِنْ دُونَ جَدُوى . كَمَا أُخْبَرَهُ أَنَّ ٱلشَّعْبَ ٱلاسكُثْلَنَدِي دَعا اللّهَ تَشَارِلُولَ ٱلنَّانِي لِلْحُكُم ، وَأَنَّ ٱلمَلِكُ مُقِيمٌ فِي فَرَنْسا .

قَالَ إِدُوارُد : ﴿ إِذَا خَضَرَ ٱلمَلِكُ فَسَيْكُونُ فِي حَاجَةٍ إِلَى جُنودٍ يُحَارِبُونَ مِنْ أَجْلِهِ وَسَأَنْضَمُمُ إِلَى جَيْشِهِ فَوْرَ وُصولِهِ . ﴾

وَبَاتَ لَيْلَتُهُ يَخُلُمُ بِالْمَعَارِكِ وَٱلفُروسِيَّةِ .

وَفِى اَلصَّبَاحِ بَاذَرَ إِلَى سَيْفِ وَالِدِهِ فَصَفَلَهُ حَتَّى صَارَ لَامِمًا كَالفِضَّةِ . وَعِنْدَمَا ذَهَبَ هَمْفرِي إِلَى لِيمِنْعَنُونَ لِبَيْعِ إِنْتَاجِ ٱلْمَزْرَعَةِ مِنَ ٱلنَّيْضِ ، ذَهَبَ إِذُوارُد إِلَى الغَايةِ للصَّيِّدِ .

ساز إدوارد في الغابة طويلًا وَهُوَ يَحْلُمُ ، وَلا يَعِي إِلَى أَيْنَ تَقُودُهُ خُطاهُ إِلَى أَنْ وَجَدَ نَفْسَهُ فِي بُقْعَةٍ لا يَعْرِفُها وَقَدْ حَلَّ الظَّلامُ . وَفَكُرُ فِي أَنَّ أَفْضَلَ السَّبِلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَأْزِقِهِ أَنْ يَسِيرَ فِي خَطَّ مُسْتَقيم حَتَّى تَظْهَرَ النَّجُومُ السَّبِلِ لِلْخُرُوجِ مِنْ مَأْزِقِهِ أَنْ يَسِيرَ فِي خَطَّ مُسْتَقيم حَتَّى تَظْهَرَ النَّجُومُ لِسَنِّلِلَّ بِهَا عَلى طَرِيقِهِ مُتَّخِذًا النَّجْمَ الشَّمَالَي دَليلًا لَهُ ، وفَجَاةً رَأَى تُورًا لِسَنِّيلًا بِهَا عَلى طَرِيقِهِ مُتَّخِذًا النَّجْمَ الشَّمَالَي دَليلًا لَهُ ، وفَجَاةً رَأَى تُورًا خِلالَ الشَّجْرِ ، فَتَقَدَّمُ نَحْوَهُ بِبُطْءٍ وَآخِتَنَا وَرَاءَ شَجَرةٍ كَبِيرةٍ ، وَرَأَى عَلى خَلاَ لِللهِ فَلاثِينَ مِثْرًا رَجُلَيْنِ قَامِعْينِ عَلَى الأَرْضِ وَيَنْتَهُما مِصْبَاحٌ حَجَبَ نُورَهُ أَخِدُ الرَّجُلَيْنِ بِقُبْعِيهِ .

وَسَمِعَ أَحَدَ ٱلرَّجُلَيْنِ يَقُولُ: '' أَ مُقَائِكُدُ أَنْتَ أَنَّ مَقَهُ تُقُودًا ؟ '' وَرَدُّ ٱلآخَرُ: '' كُلُّ ٱلتَّاكِيدِ ، فَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ يَحَلالِ ٱلنَّافِذَةِ يَدْفَعُ لِلْفُلامِ أَجْرَهُ مِنْ كِيسٍ مَمْلُوءِ بِالقِطْعِ ٱلذَّهَبِيَّةِ . ''

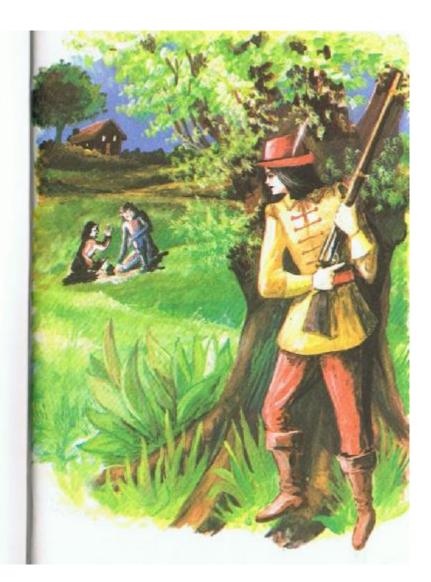

قَالَ ٱلرَّجُلُ ٱلأَوُّلُ : '' حَسَنَا ، لِنَطْرُقِ ٱلبَابَ وَنَقُلُ إِنَّنَا صَلَلْنَا ٱلطَّرِيقَ . وَٱسْتَجِرُّ أَنْتَ فِي ٱلحَديثِ مَعَ ٱلرِّجُلِ وَٱلغَلاِمِ ، يَنْمَما أَنْسَلُلُ إِلَى آلبَابِ ٱلخَلْفِيُّ وَأَبْحَثُ عَنْ مَثْقَذِ إِلَى ٱلدَّاجِلِ . هَيَّا بِنَا يَا بِنْ . ''

قَالَ بِنْ: '' نَعْمُ إِنَّ كَيْسًا مِنَ ٱلذَّهَبِ يَسْتُنْجِقُ ٱلقِتَالَ مِنْ أَجْلِهِ يَا بِيل . ''

وَنَهَضَ آلِائْنَانِ يَتْبَعُهُما إِدُوارُد عَنْ بُعْدٍ ، وَرَآهُما يَحْشُوانِ مُسَدُّسَتِهِما وَيَتْجِهانِ نَحْوَ مَثْزِلِ صَغيرٍ في آلغايةِ .

وَكَانَ ٱلظَّلامُ حَالِكًا . وَطَرَقَ بِنِ آلبابَ فَآنِهَفَ ضَوْءٌ حَافِتٌ مَنْ أَسْفَلِهِ وَلْكِنْ لَمْ يَفْتَحِ ٱلبابَ أَحَدٌ . وَآسَتَمَرٌ بِنْ يَقْرَعُ آلبابَ بِشِدَّةٍ وَيَصِيحُ : '' إفتحوا ، إفتحوا ! '' يَيْنَما تَسَلَّلَ بِيل إلى آلخَلْفِ وَوَجَدَ إَحْدَى ٱلنَّوافِذِ مَفْتُوحَةً فَدَخَلَ شَاهِرًا مُسَدَّمَةً .

وَسَمِعَ إِدُوارُد صَنُونًا يَصَرُّحُ قائلًا: '' لَقَدْ دَخُلُوا مِنَ ٱلخُلْفِ . ''
وَرَاى ٱلرَّجُلَ ٱلقريبَ مِنْهُ يُطْلِقُ مُسَدَّسَهُ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فأَسْرَعَ إِدُوارُد وَأَطْلَقَ
عَلَيْهِ ٱلنَّارَ فَسَقَطَ ٱلرَّجُلُ عَلَى ٱلأَرْضِ . وَسَمَعَ ٱلبَابَ يُخْلَعُ ، ثُمُّ سَمَعَ
صَوْتَ طَلْقِي نَادِئِي تَبِعَهُ صَنَفَتٌ رَهِبُ ، فَأَسْرَعَ إِدُوارُد إِلَى ٱلدَّاجِلِ فَوَجَدَ
جُنَّةً بِيل مُلقَاةً عَلَى ٱلأَرْضِ ، وَوَجَدَ رَجُلًا آخَرَ مُمَدَّدًا عَلَى ٱلأَرْضِ وَبِيَدِهِ
مُسَدِّسٌ ، وَبِجَانِيَةِ صَنِّى يَنْكَى .

قَالَ إِذْوَارُد لِلصَّبِيِّ : " لا تَخَفْ ، أَنَا صَدِيقٌ وَلَسَتُ مَعَهُما . " ثُمُّ أَخَذَ مِصْبَاحًا مِنْ فَوْقِ العِنْضَدَةِ وَفَحَصَ الرَّجُلَ المُلْقَى عَلَى الأَرْضَ ، وَطَلَبَ مِنَ الصَّبِيِّ أَنْ يُخْضِرَ قَلِيلًا مِنَ اللّهِ .

أُصيبَ ۚ الرُّجُلُ فِي عُنْقِهِ ، وَكَانَ الدَّمُ يَسيلُ مِنْ فَمِهِ بِغَرَارةٍ ، وَرَأَى إِدُوارْدِ أَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى المَوْتِ . وَأَوْمَأُ الرُّجُلُ إِلَى الصَّيِّيِ ، وَنَظَرَ إِلَى إِدُوارْدِ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ الصَّيِّيِ تَحْتَ رِعاتِيهِ ، فَطَمْأَنَهُ . وَأُسْلَمَ الرَّجُلُ الرُّوحَ . يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ الصَّيِّي تَحْتَ رِعاتِيهِ ، فَطَمْأَنَهُ . وَأُسْلَمَ الرَّجُلُ الرُّوحَ .

#### الفَصْلُ آلثَّانِي عَشَرَ صَديقٌ جَديدٌ

وَقَفَ إِذُوارُد فِي صَمْتِ بِجانِبِ ٱلجُنَّةِ وَمَعَهُ ٱلصَّبِيُّ ، وَفَكَّرُ فِيما يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلُهُ ، فَأَخَذَ ٱلمِصْبَاحُ وَفَحَصَ ٱلجُنَّةَ وَتَأَكَّدُ مِنْ مَوْتِ ٱلرَّجُلِ . وَوَجَدَ اللّصُّ ٱلمُلْقَى أَمَامَ آلبابِ مَيَّنَا ، أَمَّا ٱللّصُّ ٱلأَخْرُ فَكَانَ فِي ٱلرَّمَتِي ٱلأَخيرِ . وَطَلَّبَ مِنْ إِدُوارُد رَمِيلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطَلَبَ مِنْ إِدُوارُد رَمِيلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطَلَبَ مِنْ إِدُوارُد مَاءً فَأَعْطَاهُ ، وَظَنَّ ٱلرَّجُلُ أَنَّ إِدُوارُد رَمِيلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطُلَبَ مِنْ إِدُوارُد رَمِيلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطُلَبَ مِنْ إِدُوارُد رَمِيلُهُ ، فَقَالَ لَهُ وَطُلَبَ مِنْ إِدُوارُد مَاءً الْعَاصِفَةُ ... وَهُو يَلْفِيلُ السَّعِمْ أَلْ اللّهُ عَلَيْكُ ... مَاعً . ه وَلَمَّا حَاوَلَ أَنْ يَشْتُرَبَ لَائِيقًا الْفَقَى اللّهُ عَلَيْلًا ... المَاءُ . ه وَلَمَّا حَاوَلَ أَنْ يَشْتُرَبَ لَائِيةً ، لَفَظَ ٱلنَّفَى الْأَحِيرَ ...

سَحَبَ إِدُوارُد آلفَتى بِرِفْقِ من جانِبِ ٱلجُزَّةِ وَأَرْفَلَهُ فِي ٱلفِراشِ وَنَظَرَ إِلَى ٱلفَتيلِ ، وَرَأَى عَلَيْهِ سِماتِ ٱلنَّبُلِ وَٱلعِزِّ بِالرَّغْمِ مِنْ بَساطةِ لِباسِهِ . وَفَكَّرُ إِدُوارُد كُمْ مِنْ عَائلةٍ غَيْرِ عَائلتِهِ تَخْتَبِى فِي ٱلغايةِ ، وَقَدْ أُغْرَضَ عَنْها ٱلحَظَّ وَغَدَرَ بِها ٱلفَدَرُ .

نَامَ ٱلفَتَى فِي ٱلفِراشِ عَلَى حِينَ ٱستَلَّقَى إِدُّوارُد عَلَى كُرْسِيٍّ وَنَامَ هُوَ أَيْضًا .

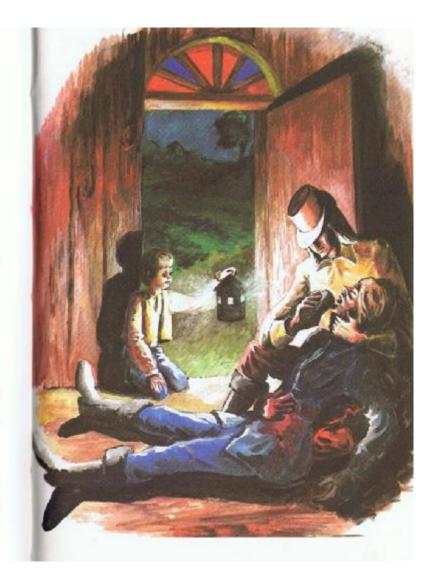

وَفِي ٱلصَّبَاحِ ، يَيْمَما إِدُوارُد يُفَكَّرُ كَيْفَ يَجِدُ ٱلطَّرِيقَ سَمِعَ لُباحَ كَلْبٍ ، وَإِذَا بِكَلْبِهِ يَجْرِي إِلَيْهِ يَتَبَعُهُ هَمْفرِي .

قَالَ هَمُفْرِي حِينَمَا زَآهُ: \* الحَمَّدُ لِلَّهِ ، أُحِيرًا وَجَدَّتُكَ ! لَقَدْ قَلِقْنَا عَلَيْكَ طَيلةَ أَمْسٍ ، عِنْدَمَا لَمْ تُخْضَرٌ ، وَخَشِيْنَا أَنْ تُكُونَ أُصِيْتُ بِمَكْرُوهِ . \*

قَالَ إِدْوَارُد : ( لَقَدُ صَلَلْتُ الطَّرِيقَ . وَلَكِنْ كَيْفَ وَجَدُنْنِي ؟ ( الْجَابُ هَمْفِرِي : ( الْعَطَلَتُ مِعْطَفَكَ القَديمَ لِلْكُلْبِ وَشَمَّ والتَحْنَكَ فيهِ ، وَمِنْ ثَمَّ ثَبَّغُنا تُحطَاكَ حَتَّى وَصَلَّنا إِلَيْكَ . (

سَأَلُ إِذْوَارُد : ﴿ هَلَّ نَبْغُذُ كَثِيرًا عَنِ ٱلبَّيْتِ ؟ ﴾

أَجَابَ هَمْهُوِي : ٥ عَلَى تَقْديرِي نَبْعُدُ حَوالَى آتَنْيُ عَشَرٌ كِيلُو مِثْرًا . ٥

وَحَكَى إِدُوارُد لأَخِيهِ مَا مَرُّ بِهِ مِنْ أَخْدَاثٍ ، وَقَرَّرَ ٱلأَخْوَانِ أَنْ يَعُودَ هَنْهُوي لِيُطَمِّئِنَ أَخْتَهِ ، ثُمَّ يَلْهَبَ إِلَى مَنْزِلِ ٱلمُشْرِفِ وَيُخْبِرَهُ بِتَفَاصِيلِ مَا خَدَثَ ، ثُمُّ يَعُودَ إِلَى إِدُوارُد وَمَغَهُ ٱلغَرْبَةُ .

عادَ إِدُوارُد وَأَيْفَظَ ٱلصِّبِيِّ وَعِنْدَما آسَتَيْفَظَ تَذَكَّرَ ما حَدَثَ ، وَقَالَ بَاكِيًا : ﴿ لَقَدْ مَاتَ أَبِي ، وَكَانَ صَدِيقِي ٱلوَحِيدَ فِي هَٰذَا ٱلعَالَمِ . مَاذَا أَفْعَلُ آلَانَ ﴾ . كاذا أَفْعَلُ آلَوَ عَيْدَ فِي هَٰذَا ٱلعَالَمِ . مَاذَا أَفْعَلُ آلَانَ ﴾ .

مَسَخَ إِدُوارُد دُمُوعَهُ وَقَالَ لَهُ : ﴿ لَا تَجْزَعُ . لَقَدْ وَعَدْتُ أَبَاكَ قَبَلَ وَقَاتِهِ أَنْ أَرْعَاكَ ، وَسَآتُحُدُكَ مَعَى لِتَعَيْثَنَ كُواحِدٍ مِنْ أُسْرِتِنا . وَلَكِنْ أُخْبِرُنِي كُمْ مَضَى عَلَيْكُما مِنَ ٱلوَقْتِ فِي هٰذِهِ آلغابةِ ، وَمَثْرِلُ مَنْ هٰذَا ؟ ﴾ مَضَى عَلَيْكُما مِنَ ٱلوَقْتِ فِي هٰذِهِ آلغابةِ ، وَمَثْرِلُ مَنْ هٰذَا ؟ ﴾

قَالَ ٱلصَّبِّيُ : ﴿ مَضَى عَلَيْنَا نَحُوُ عَامِ أَوْ أَكْثَرَ . أَمَّا ٱلمَنْزِلُ فَقَدِ ٱشْتَرَاهُ أَبِي بَعْدَ أَنْ فَرَّ مِنَ ٱلسِّجْنِ ، وَقَدْ أُرادَ ٱلمُناوِئُونَ لِلْمَلِكِ فَثْلَهُ . ﴾

قَالَ إِدْوَارْد : ﴿ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ وَالِدَكَ كَانَ صَدَيْقًا لِلْمَلِكِ ، فَسَوْفَ يَسْتَوْلُونَ عَلَى كُلُّ مَالِكُمْ . فَدَعْنَا تَأْخُذُ مَعْنَا كُلُّ مَا نَقْدِرُ عَلَى خَمْلِهِ عِنْدَمَا يَخْضُرُ أَخِي بِالغَرْبِةِ . ﴾

وَبَعْدَ أَنْ ثَنَاوَلَ آلاَتَنَانِ بَعْضًا مِنَ آلطُّعامِ ، أُخِدًا يَخْرِمَانِ آلاَّمْتِعَةَ وَآلَحَقَائِبَ وَكُلُّ مَا وَجَدًا مِنْ مِيلاحِ وَتَفَائسَ وَذَخيرةٍ . وَعِنْدُما وَصَلَ مَعْمَوِي بِالغَرْبِةِ وَضَعُوا عَلَيْهَا كُلُّ مَا أَمْكَنَهُمْ حَمْلُهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَثْوِلِ الْدُوارُد . وَآسَتَقْبَلَتُهُمُ آلاُنْحَتَانِ بِفَرْحٍ ، وَرَحِّبَا بِالزَّائِرِ ٱلجَديدِ . وَأَخَذَنْهُ أَلِيسٍ وَدَخَلَتْ بِهِ آلمَنْوِلَ ، يُنْمَا أُسْرَعَ إِدُوارُد وَهَمْمُوي لِتَقْرِيغِ حُمُولَةِ آلِيس وَدَخَلَتُهُ ، لَيْمَا أُسْرَعَ إِدُوارُد وَهَمْمُوي لِتَقْرِيغِ حُمُولَةِ آلِيس وَدَخَلَتُهُ .

بَعْدَ بُرْهَةٍ خَرَجَتْ أَلِيس تَصيحُ : ﴿ إِدُوارُدَ إِنَّ فَنَاكَ فَنَاةً ﴾ ﴾ قَالَ إِدُوارُد مُنْدَهِشًا : ﴿ فَنَاةً ! وَلْكِنْ لِمَاذَا تُرْتُدَي مَلابِسُ صَبِيًّ ؟ ﴾

أَجَابَتْ أَلِيسَ: ﴿ أَرَادَ ذَٰلِكَ وَالِدُهَا ، فَقَدْ كَانَ يُرْسِلُهَا وَخُدَهَا إِلَى لِيَجْنُونَ لِشِراءِ حَاجَاتِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَكُنْ يَجْرُونُ عَلَى ٱلدَّهَابِ بِنَفْسِهِ لِثَلَّا يُقْبَضَ عَلَيْهِ ، وَرَأَى أَنَّ ٱلأُصْوَبَ لَهَا أَنْ تَرْنَدَي زِيِّ صَبِيًّ . وَلَقَدْ وَعَدَتْ أَنْ تَرْوَى لِنَا كُلُّ قِصَيْتِهَا فِيمَا يَعْدُ . ﴾ أَنْ تَرْوِيَ لَنَا كُلُّ قِصَيْتِها فِيمَا يَعْدُ . ﴾

كَانَ آسَمُ ٱلفَتَاةِ كُلارا ، وَفَرِحَ بِوُجودِها ٱلجَميعُ ، أَمَّا هِيَ فَكَانَتْ حَرِينةً مُكْتَئِبةً لِمَوْتِ والِدِها .

#### الفَصْلُ ٱلثَّالِثَ عَشْرَ زيارةُ آلمُشْرِفِ آلعامً

عاد إدوارد وهمُفرِي في آليوم آلتالي إلى بَيْتِ آلرُجُلِ آلمُتوفِّي ، وَأَخذا يَعْضَ مَا ثَبَقَى الْمُتوفِّي ، وَأَخذا هُما مُتشغلان أَبْصَرَ إدُوارُد آلمُشْرُف آلعامُ وَمَعَهُ أُورُوالُد وَجَماعةً مِنَ آلرِّجالِ مُقْبِلِينَ نَحُوهُما . دَهِشَ إدُوارُد عِنْدَما قَابَلَ آلمُشْرِفَ آلعامُ ، وَرَأَى عَلَى وَجَهِهِ عَلاماتِ آلحَزُم وَالصَّرَامة . وَآسَتَجُوبَهُ آلمُشْرِفَ آلعامُ يَتَنَمَا دَوَّنَ أَقُوالُهُ أَخَدُ آلكَتَبَةِ .

سَأَلَهُ ٱلمُشْرَفُ ٱلعامُّ : • هَلَ أَخَذُتَ مِنْ هُنا أَيَّةً أُوِّراقٍ ؟ •

أَجَابَ إِدُوارُد : ١ لا أَعْلَمُ بِوْجُودِ أُوْرَاقِ فَقَدْ كَانْتِ ٱلصَّنَادِيقُ ٱلَّتِي نَفَلُتُهَا مُقَفَلَةُ وَلَمْ أَفْتَحُهَا . وَخَشِيتُ أَنْ أَثْرُكَ ٱلصَّبِيُّ هُمَا وَخَدَهُ خَوْفًا مِنْ حُضُورِ لُصُوصِ آخَرِينَ . ١ حُضُور لُصُوصِ آخَرِينَ . ١

قَالَ ٱلسَّيَّدُ هِذَرِسْتُونَ بَعْدَ أَنْ فَحَصَ جُئْتَ ٱلقَتْلَى : « إِنَّ صَاحِبَ ٱلدَّارِ مَعْرُوفٌ بِمُيولِهِ ٱلمَلَكِيَّةِ ، وَلَقَدْ فَرَّ مِنَ ٱلسَّجْنِ قَبْلَ أَنْ يُنفَذَ فيه حُكُمُ ٱلإغدام بأيَّام . وَظَنَّ ٱلجَمِيعُ أَنْهُ رَحَلَ حَارِجَ ٱلبِلادِ ، وَقَدْ يَكُونُ ضِمْنَ

أَوْرَاقِهِ مَا يُسْتَدِلُ بِهِ عَلَى الكَثيرِينَ مِنْ أَصْدَقَاءِ النَبْلِكِ آغَارِبِينَ . . قالَ إِذْوَازُد : . وَبِذَٰلِكَ تُعْدِمُونَ أَكْبُرَ عَدَدٍ مِنْ أَصْدِقَاءِ المَلِكِ . . ، نَهَرَهُ السُّشْرِفُ العَامُ قَائِلًا : . أَنَا لَا أَسْمَحُ لَكَ أَنْ تَتَحَدَّثَ بِهٰذِهِ اللَّهْجَةِ عَنْ وُلَاةٍ هٰذَا البَلَدِ ، وَبُوسُعِي أَنْ أَرْجٌ بِكَ فِي السَّجْنِ لِهٰذَا . . »

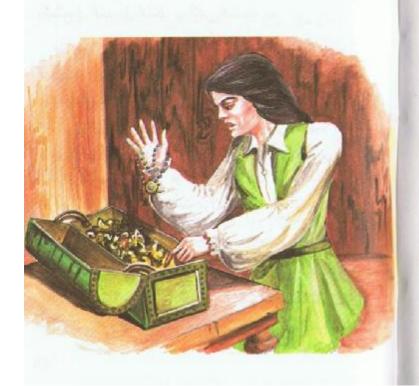

قَالَ إِدْوَارُد : ﴿ ٱلمَلِكُ تُشَارُلِز مَلِكَي وَأَنَا أَدِينُ لَهُ بِالوَلَاءِ ، لا لِمَنْ أَعْدَمُوا أَبَاهُ . ﴾

لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ المُشْرِفُ العامُّ وَانشَغَلَ بِالحَديثِ مَعَ الكاتِب ، فَانتَهَزَ إِدُوارْد الفُرْصةَ وَأَسْرَعَ إِلَى هَنْفَرِي فَأَعْطاهُ ما مَعَهُ مِنْ مَفاتِحَ وَقالَ لَهُ : ﴿ أَسْرِعْ إِلَى المَنْزِلِ دُونَ أَنْ يَرِاكَ أَحَدٌ وَابْحَثْ عَنْ أَيِّ أُوراقٍ وَادْفِنْها هِيَ وَالصَّنْدُوقَ الحَديديُّ المُعْلَقُ فِي أَرْضِ الحَديقةِ . ١

عاد إدوارد فَوَجَدَ المُشْرِفَ العامُ وَحْدَهُ فَوَقَفَ أَمامَهُ صَابِتًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : ا إدوارد أَرْمِيناج ! أَنَا وَاتِقَ كُلُّ النَّقَةِ مِنْ أَنَّكَ نَشَأْتَ فِي بِيتَةٍ غَيْرِ هَٰذِهِ ، وَلَقَدْ أَنْقَذْتَ حَيَاةَ آبنتي ، وَلا يُمْكِنني أَنْ أَفْيَكَ حَقَّكَ مِنَ الشَّكُو ، وَلَقَدْ أَنْقَذْتَ حَيَاةَ آبنتي ، وَلا يُمْكِنني أَنْ أَفْيَكَ حَقَّكَ مِنَ الشَّكُو ، وَلَكِنْ دَعْني أَحَدُّرُكَ إِنَّ شَجَاعَتُكَ هَٰذِهِ مَا هِي إِلَّا نَهَوُرٌ . فَالغَابَةُ مَلْحُى بِالجَواسِسِ فَلا تُجَاهِر بِشُعورِكَ ضِدً الحُكُمَّامِ وَتُعَرِّضْ نَفْسَكَ مَلْحُكُم بِالجَواسِسِ فَلا تُجَاهِر بِشُعورِكَ ضِدً الواقِدِ نَحْوَ آبنِهِ ، وَلُكِنِّي مُصْطَرً لِللْحَطْرِ ، إِنَّ شُعوري نَحْوَكَ هُوَ شُعورُ الواقِدِ نَحْوَ آبنِهِ ، وَلُكِنِّي مُصْطَرً لِلْنَا أَعَامِلَكَ بِخُشُونِةٍ وَقَسُوةٍ أَمَامَ هُولاءٍ الرِّجالِ ، فَآعَذُرُ فِي . وَلَكِنِي مُصْطَرً

قَالَ إِنْوَارُد : « أَشْكُرُكَ يَا سَيِّدي ، وَسَأَكُونُ فِي ٱلنُسْتَقْبَلِ أَكْثَرُ حِرْصًا . ﴾

قَالَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعَامِّمُ : ﴿ إِنَّ هٰذَا ٱلْقَتِيلَ ، ٱلسَّيَّدُ رَالْكِلِيفَ ، كَانَ مِنْ أَخَبُّ وَأَقْدَمِ أَصْدِقَائِي . وَكُنْتُ أَعْلَمُ بِمَكَانِ وُجودِهِ ، وَحَاوَلْتُ أَنْ أَنْسَتُرَ

عَلَيْهِ مَعَ عِلْمِي بِأَنَّهُ مِنْ أَنْصَارِ الْمَلِكِ . أَمَّا أَنَا فَقَدْ تَبِعْتُ جانِبَ الشُّغْبِ ضِدُ المَلِكِ حينَ رَأَيْتُهُ يَسْلُبُ النَّاسَ حُرِّيْتُهُمْ . وَلِلاَّسَفِ عِسْتُ لأرى كُرُومُويل الحَاكِمَ الجَديدَ وَقَدْ أَصْبَحَ أَشَدُ ظُلْمًا وَتَعَسَّقًا مِنَ الْمَلِكِ الَّذِي كُرُومُويل الحَاكِمَ الجَديدَ وَقَدْ أَصْبَحَ أَشَدُ ظُلْمًا وَتَعَسَّقًا مِنَ الْمَلِكِ الَّذِي أَعْدَمَهُ بِثُهُمةِ الطَّلْمِ وَالتَّعَسُّفِ . وَقَدْ حاوَلْتُ جَهْدي أَنْ أُوقفَ هٰذَا الشَّيَّارَ الجَارِفَ ، وَلِذَا أَصْبَحْتُ مَوْضِعَ شَلْقً وَرَيةِ .

وَالْآنَ هُناكَ سُؤالٌ أُخيرٌ ، لَقدْ أُخبَرْتَني أَنْكَ وَجَدْتَ هُنا صَبِيًّا وَهٰذا
 يُخبُرُنى فَأَنا أُغرفُ أَنَّ رائكِليف كانَ لَهُ آبنةً لا ابنٌ . . .

قَالَ إِذُوارُد : ﴿ نَعَمْ يَا سَيِّدِي ، لَقَدْ أَخْطَأْتُ وَلَمْ أَكْتَشِفْ خَطَتِي إِلَّا بَعْدَ عَوْدَتِى إِلَى مُنْزِلِي ، وَلَمْ أَرْغَبْ فِي ذِكْرِ شَيْءٍ عَنْ ذَٰلِكَ أَمَامَ كُلِّ هُوْلاءِ آلنَّاس . ٥

قَالَ المُشْرِفُ العَامُ : ﴿ حَسَنًا فَعَلْتَ ، وَسَآخُذُ الفَتَاةَ عِنْدِي لِتَكُونَ أُخْتًا لِيُشْتَسْ . ١

وَذَهَبَ ٱلجَمِيعُ إلى مَنْزِلِ إِدُوارْدِ خَيْثُ قَدَّمَ إِدُوارْدِ أُخْتَيْهِ إلى ٱلمُشْرِفِ آلعامٌ فَرَمَقَهُما بِنَظَرَاتِ تَعَجُّبِ ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ كُلَارًا ، فَقَالَتْ أَلِيس : ﴿ لَقَدْ حَافَتْ عِنْدُمَا رَأَتُكُمْ قَادِمِينَ وَذَهَبَتْ إلى مَخْدَعِها . ﴾

طَلَبَ المُشْرِفُ العامُ إخضارَ صَناديقِ القَنيلِ وَبَحَثَ فيها ، وَلَمَّا لَمْ يَجِدُ فيها أَيَّةَ أُوراقِ أَرْسَلَ رِجالَهُ يُفَتَّشُونَ باقِ حُجُراتِ المَنْزِلِ عَلى حِينَ جَلَسَ

هُوَ مَعَ كُلَارًا يُحَدِّثُهَا. قالَ لَهَا : ٥ لَقَدْ كَانَ وَالِدُكِ ، رَحِمَهُ آللُهُ ، مِنْ أَعُرُ أَصْدِقائِي وَكُمْ مِنْ مَرَّةٍ حَمَلَتُكِ وَأَنْتِ صَغيرةً . إِنَّ لِي آبنةً وَحيدةً لَكُبُرُكِ بِثَلاثِةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَعُوامٍ ، وَسَآخَذُكِ لِتَعيشي مَعَنا وَتُكُونِي لَهَا أَخْتًا . وَلَنْ آخُذُكِ بِعَيشي مَعَنا وَتُكُونِي لَهَا أَخْتًا . وَلَنْ آخُذُكِ بِعَنْعَةٍ أَيَّامٍ سَيَخْضُرُ لَكَ رَسولِي وَلَنْ آخُذُكِ مَعِي آلآنَ وَلْكِنْ بَعْدَ بِضَعَةٍ أَيَّامٍ سَيَخْضُرُ لَكَ رَسولِي أُورَوَالله . ٤ ثُمَّ وَدَّعَهُمْ وَآنصَرَفَ هُوَ وَرِجالُهُ .

فِ اَلْيَوْمِ اَلِتَّالِي أَخْرَجَ إِذُوارُد اَلصَّنْدُوقَ اَلحَدِيدِيِّ وَفَتَحَهُ ، فَوَجَدَهُ مَمْلُوءًا بِالْخُلِّي وَالْجَواهِرِ وَقَرْرَ أَنْ يَحْتَفِظَ بِها لِكَلَارِا . أَمَّا اَلأُوْرِاقُ الَّتِي وَجَدَها فَقَرَرَ أَنْ يُسَلِّمُها لِلْمُشْرِفِ العامَ ، يَعْدَ أَنْ أَوْلاهُ ثِقْتَهُ .

#### الفَصْلُ آلرًابِعَ عَشَرَ حَفْلةٌ مُمْتِعةٌ

بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَضَرَ أُوْرَوَالَد لِيُخْبِرَ إِذُوارُد أَنَّ ٱلمُشْرِفَ ٱلعامُ وَآبِنَتَهُ سَيَخْضُرُانِ فِي آلِيُومِ آلتَّالِي لِيَأْخُذَا كُلَارًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : « السَّسِيَّدُ هِذَرِسْتُون مُعْجَبٌ بِكَ وَيُرِيدُ أَنْ يُسْنِدَ إِلَيْكَ عَمَلًا أَفْضَلَ مِمَّا تَقُومُ بِهِ آلآنَ ، وَقَدْ سَأْلَنِي عَنْكَ وَعَنْ إِخُوتِكَ كَثِيرًا . وَأَنَا وَاثِقَ أَنَّهُ لَا يُصَدِّفُ أَنَّكَ خَفِيدُ يَعْفُوبٍ . »

في اليّومِ الثَّالِي حَضَرَتْ بِيُشَنِّس وَوالِدُها ، وَأَخَذَها إِدُوارُد وَقَدُّمُها لِلْفَتَيَاتِ الثَّلاثِ وَتَرْكُها مُعَهُنَّ ، ثُمُّ عادَ إلى والِدِها ، وَأَعْطَاهُ الأَوْراقَ الَّتِي وَجَدَها .

قَالَ ٱلمُشْرِفُ آلعامُ : ﴿ أُرِيدُ أَنْ أُرُدُّ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْ مِنْ دَبْنِ يَا إِذُوارُد . إِنَّكَ تَبْدو لِي كَمَا لَوْ كُثْتَ وُلِدُتَ لِحَياةٍ أَفْضَلَ مِنْ حَياةٍ صَبَّادٍ فِي ٱلغاية ، وَأَنَا أَحْنَاجُ إِلَى مُسَاعِدٍ حَاصً يُقيمُ فِي مَنْزِلِي . وَسَوْفَ أَدْفَعُ لَكَ أَجْرًا مُجْزِيًا فَضَلًا عَنْ أَنَّكَ سَتَكُونُ بِالْفُرْبِ مِنْ أُسْرَقِكَ . وَسَأَبْعَثُ لَكَ أَجْرًا مُجْزِيًا فَضَلًا عَنْ أَنَّكَ سَتَكُونُ بِالْفُرْبِ مِنْ أُسْرَقِكَ . وَسَأَبْعَثُ

بِكَ مِنْ وَقْتُو لآخَرَ فِي مَهامُّ شَتَّى إِلَى مُخْتَلِفِ ٱلأَماكِينِ وَٱلبِلادِ . فَما قَوْلُكَ ؟ سَأَعْطِكَ فُرْصَةً لِتُفَكِّرُ فَئِلَ أَنْ تُشْخِذَ قَرارَكَ . ،

تصادَقَتِ الفَتِياتُ ، وَكُنَّ يَضْحُكُنَ وَيَتَحَدُّنْنَ وَأَمَامَهُنَّ بَعْضُ الطَّعامِ مِنَ الخُثْنِ وَاللَّبْنِ . وَجَلَسَ مَعَهُنَّ الخُثْنِ وَاللَّبْنِ . وَجَلَسَ مَعَهُنَّ الخُثْنِ وَاللَّبْنِ . وَجَلَسَ مَعَهُنَّ المُشْرِفُ العالَمُ وَإِنْوَلِ الطَّعامِ . وَبَعْدَ أَنِ اَنتهى المُشْرِفُ العالَمُ وَالنَّهُ وَأَخَذَا مَعَهُما الْجَمِيعُ مِنْ تَناوُلِ الطَّعامِ ، انصَرَفَ المُشْرِفُ العالَمُ وَالنَّهُ وَأَخَذَا مَعَهُما كَلَارا بَعْدَ أَنْ وَدُعَتِ الأَخْتَيْنِ وَهِي حَزِينةً لِفِراقِهِما ، وَلَكِنَ بِيْشَنْسَ النَّهَ لَكُسْرِفِ العالَمُ وَعَدَتْ أَنْ تُخْضِرَها وَتُحْضَرُ مَعَها مِنْ آنٍ لآخَرَ لِزيارَتِهِما . المُشْرِفِ العالَمُ وَعَدَتْ أَنْ تُخْضِرَها وَتُحْضَرُ مَعَها مِنْ آنٍ لآخَرَ لِزيارَتِهِما .

في ذَٰلِكَ المَساءِ ، تَحَدُّثَ هَمْغرِي وَإِدُوارُد لِوَقْتِ طَويلِ عَنْ عَرْضِ المُشْرِفِ ، وَكَانَ إِذُوارُد يَظُنُّ أَنَّهُ سَيْجُلِسُ إِلَى مَكْتَبِ طَوالَ اليَوْمِ لِيَقْرأً وَيَكْتُبَ ، وَلَهٰذا شَيْءٌ يَدْعو إِلَى المَلْلِ . وَلَكِنَّ هَمْفرِي قالَ :

و أَ لَمْ يَقُلُ لَكَ المُشْرِفُ إِنَّهُ سَيُوكِلُ إِلَيْكَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ الْهَامَةِ مَعَ أَصْدِقَائِهِ ؟ سَوْفَ ثَرَى العَالَمَ ، وَسَوْفَ يُؤْهِلُكَ هٰذَا الْعَمَلُ لِتَكُونَ سَيَّدَ أَصْدِقَائِهِ ؟ سَوْفَ ثَرَى العَالَمَ ، وَسَوْفَ يُؤُهِلُكَ هٰذَا الْعَمَلُ لِتَكُونَ سَيَّدَ آرَنُوود عِنْدَمَا يَحِينُ الوَقْتُ . عِنْدَيْذِ تَسْتَطيعُ أَنْ ثُهَيِّى يَبِيَّا مُناسِبًا لِأَلْحَتَيْنَا . لِل جَانِبِ ذَلِكَ سَوْفَ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْ بِيشْنُس وَهِي فَتَاةً لَطيفةً جِدًّا . )
 إلى جانِبِ ذَلِكَ سَوْفَ تَكُونُ قَرِيبًا مِنْ بِيشْنُس وَهِي فَتَاةً لَطيفةً جِدًّا . )

فَكَر إدوارد كَثيرًا وَبِجَدَّيَةٍ في عَرْضِ ٱلمُشْرِفِ ، وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمَامَ .
 وَظَلَّتْ كَلِماتُ هَمْفرِي تُتَرَدَّدُ في خاطِرهِ ، وَفي ٱلنَّهاية قُرْرَ أَنْ يَقْبَلَ عَرْضَ

آلمُشْرِفِ ، وَأَنْ يَعْمَلَ مُساعِدًا لَهُ . وَعِنْدَمَا أَحَدَ آلتُّوْمُ يُداعِبُ أَجْفَائَهُ ، تَعَجَّبَ كَيْفَ أَنَّ أَمَلَهُ فِي رُوْيَةٍ بِيْشَنْسَ كُلِّ يَوْمٍ كَانَ سَبَيَّا فِي قَبولِهِ لِعَرْضِ والدِها .

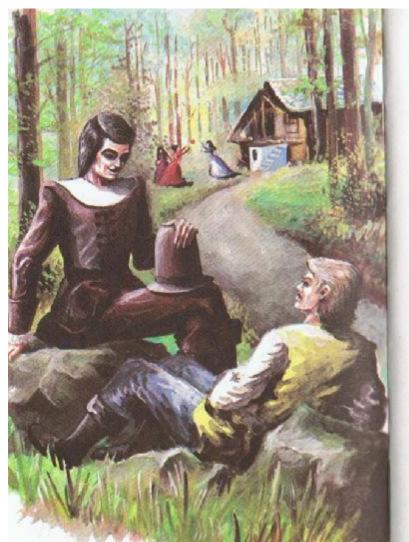

#### الفَصْلُ آلخامِسَ عَشَرَ المُساعِدُ ٱلجَديدُ

بَعْدَ أُسْبُوعٍ, جَمَعَ إِدُوارُد بَعْضَ حاجاتِهِ ، وَوَدَّعَ إِخْوَتَهُ ، وَذَهَبَ إِلَى مُنْزِلِ ٱلسُنْرِفِ ٱلعامُ لِيقْمَلَ مُسَاعِدًا لَهُ . وَرَحْبَ بِهِ ٱلسُنْرِفُ ٱلعامُ وَأَعْطَاهُ بَعْضَ ٱلنَّقُودِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى لِيمِنْغُون لَيْشَتَوْيَ مَلابِسَ ثَلَيْقُ بِمَرْكَزِهِ السَّعْوَدِ ، وَأَمْرَهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى لِيمِنْغُون لَيَشْتَوْيَ مَلابِسَ ثَلَيْقُ بِمَرْكَزِهِ السَّعْدِيدِ . وَلَمَّا رَآهُ هَنْفُرِي مُرْتَدِيًا تِلْكَ ٱلمَلابِسَ ، ٱبنَسَمْ وَقَالَ : • إِنَّكَ الْجَدِيدِ . وَلَمَّا رَآهُ هَنْفُرِي مُرْتَدِيًا تِلْكَ آلْمَلابِسَ ، ٱبنَسَمْ وَقَالَ : • إِنَّكَ تَبْدُو ٱلآنَ كُواحِدٍ مِنْ مُنَاوِقِي ٱلمَلِكِ . •

فَقَالَ إِفُوارُد : « نَعَمْ . يَجِبُ أَنْ يَظَلَّ آلنَاسُ عَلَى اَعَتِقَادِهِمْ بِأَنْنَى وَاجِدٌ مِنْ مُنَاوِقُ ٱلمَلِكِ حَتَّى يَحِينَ آلوَقْتُ ٱلَّذِي أُمْتَطِيعُ فِيهِ أَنْ أُغَيِّرَ فَيُعْنَى . » عِنْدَمَا عَادَ إِدُوارُد مِنْ لِيمِتْعُنُون رَحِّيَتْ بِهِ بِيْشَنْسُ وَكُلَارًا ، وَصَحِبَتَاهُ إلى حُجْرَتِهِ .

قَالَتْ بِيْشَنْس : و آمُلُ أَنْ تُعْجِبَكَ هْلِهِ الحُجْرةُ . ٥

فَقَالَتْ كَلَارًا : ١ مِنَ ٱلمُوْكَدِ أَنَّهَا سَتُعْجِبُهُ ، فَلا أَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ رَأَى مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ . ١

فَأَجَابَ إِذُوارُد : ٥ بَلْ رَأَيْتُ ! فَقَدْ كَانْتِ ٱلغُرَفُ فِي فَصْرِ آرَئُوود أَكْبَرَ وَأَفْخَمَ . ٥

رَدُّتْ بِيْشَنْسَ قَائلةً : ﴿ يَجِبُ أَنْ تَعْتَادَ ٱلْحَيَاةَ فِي ٱلْحُجُراتِ ٱلصَّغْيَرَةِ أَيْضًا ، وَأَنَا وَاثِقَةٌ مِنْ أَتُكَ سَتَكُونُ سَعِيدًا فِي هٰذِهِ ٱلحُجْرَةِ . ﴿

وَبَعْدَ أَنْ تَرَكَتُهُ بِيْشَنْسَ تَلَفَّتَ حَوْلَهُ مُتَعَجِّبًا ، فَقَدْ أَصْبَحَ ثَخْتَ إِمْرَةِ السُناوِئينَ لِلْمَلِكِ .

كَانَ إِدُوارُد دَائِمَ ٱلتَّفْكِيرِ ، فَقَدْ أَنْقَذَ آبِنَةَ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامِّ ، وَرَدَّ لَهُ المُشْرِفُ جَميلَهُ بِهٰذِهِ ٱلطَّرِيقَةِ ، وَلُكِنْ هَلْ كَانَ مِنَ ٱلمُشْكِنِ أَنْ يُصْبِحا صَديقَيْن لَوْ لَمْ تَكُنْ لَدَيْهِ هٰذِهِ ٱلاَبْنَةُ ؟

بَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ أَلِفَ إِدُوارُد آلحَياةَ فِي مَنْزِل آلسَّـيَّدِ هِذَرِسَتُون ، وَكَانَ فِي آلصَّبَاحِ يَكْتُبُ لَهُ بَعْضَ رَسائِلِهِ ، وَيَقْضَى بَعْدَ آلطُّهْرِ خُرًّا كَيْفَما شَاءَ وَكَثِيرًا ما كَانَ يَقْضِيهِ بِصُحْبَةِ بِيُشْنُس وَكُلَارِا ، وَكَثِيرًا ما كانوا يَذْهَبُونَ إلى آلغاية لِلتَّنَزُّهِ مُمْتَطِينَ ظُهُورَ جِيادِهِمْ .

بَعْدَ حَوالَى شَهْرٍ آسَتَأْذَنَ إِدُوارُد فِي أَنْ يَرُورَ أَخْتَيْهِ وَأَحَاهُ ، وَذَهَبَتْ مَعَهُ كَلَارًا وَبِيْشَنْس ، وَكَانَتْ مَجْمُوعَةً سَعِيدةً تِلْكَ ٱلَّتِي عَبَرَتِ ٱلغابة في ذٰلِكَ ٱليَوْمِ .

قَالَ هَمْفَرِي مُبْتَسِمًا : ٥ أَلَا يَجْدُرُ بِنَا أَنْ تَنَحَقَّقَ مِنْ وُجودِ ٱلمَالِ أَوَّلَا ؟ دَعْنَى أَبْحَثُ لَكَ عَنْهُ . ٥ وَٱلْفَقَ ٱلأُخَوانِ عَلَى ذَٰلِكَ .

بَعْدَ أَنْ تَناوَلَ ٱلجَميعُ وَجْبَةَ عَشَاءٍ شَهِيَّةً أَعَدَّتُهَا أَلِيسٍ ، وَدَّعَ إِدُوارْد وَٱلْفَتَاتَانِ هَمْفري وَأَنْحَيَّهِ ثُمَّ آنصَرَفوا .

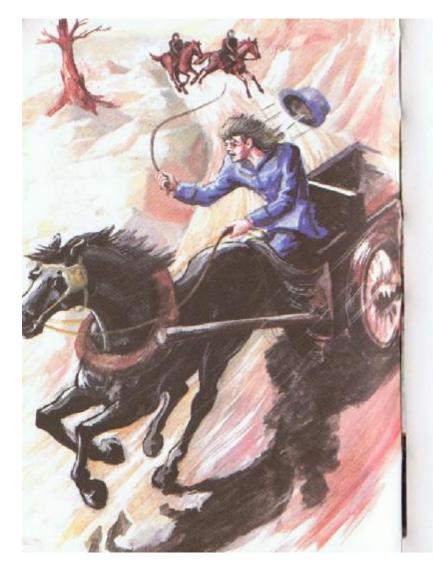

#### الفَصْلُ آلسَّادِسَ عَشَرَ لُصوصُ آلغابة

مَضَتُ عِدَّةً أَيَّامٍ آنشَغَلَ جِلالَها هَمْفرِي فِي المَزْرَعَةِ ، وَلَمْ يُفَكَّرُ فِي البَحْصَانِ ، البَحْثِ عَنِ آلكَنْمِ آلمَنْفونِ إِلَى أَنْ جَاءَ يَوْمٌ أَخَذَ فَيهِ آلفَرَيةَ بِالجَصَانِ ، وَذَهَبَ نَحْوَ يَيْتِ كَلَارًا آلَّذِي كَانَتُ تَسْكُنُهُ مَعَ والِدِها فِي آلغابةِ ، وَعِنْدُما الْفَرْبَ مِنَ آلبَيْثُ مِنْهُ ، وَكَانَ آلبَابُ مَفْتُوحًا ، فَأَوْقَفَ آلفَرْبَ مِنَ آلبَيْثُ مَنْهُ ، وَكَانَ آلبَابُ مَفْتُوحًا ، فَأَوْقَفَ آلفَرْبَ مِنَ آلمَنْولِ آلفَرْبَ مِنَ آلمَنْولِ اللَّهِ عَلْمَ أَنْ البَعْدِ وَجُلِينَ أَخَدُهما كُورْيُولُد ، وَكَانَ هَمْفرِي يَعْلَمُ أَنْ يَحْدُمُ لِكُورْيُولُد ، وَكَانَ هَمْفرِي يَعْلَمُ أَنْ لِيحَدْرِ أَنْ البَعْمُ أَنْ البَعْمُ فَى آلِعَامُ اللَّهُ المُشْرِفُ آلعامُ إِلَى لَنْدَنَ يَعْدَ أَنْ أَرْسَلَهُ آلمُشْرِفُ آلعامُ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَأَنْنَاءَ مُرَافَيْهِ هَمْفْرِي لَهُما ، حَضَرَ إِلَيْهِما ثَلاثَةً رِجَالٍ آخرِينَ ، وَكَانَ الجَميعُ يَفَخَذُنُونَ ، إِلَّا أَنَّ هَمْفَرِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ خَدِيثِهِمْ شَيْفًا ، وَلْكِنَّهُ أَذْرَكَ أَنَّهُمْ مُجْتَبِعُونَ عَلَى الشَّرِّ .

عادَ هَمْغرِي إِلَى ٱلعَرَبةِ وَذَهَبَ بِهَا نَحْوَ ٱلشَّمَالِ مَسَافَةَ كِيلُو مِثْرَيْنِ ، ثُمَّ تَطَلَّعَ حَوْلَةً ، فَوَجَدَ شَجرةً بابِسةً قَدْ تُجَرِّدَتْ مِنْ أُوْراقِهَا كَمَا لَوْ كَانْتُ

قَدْ أَصَائِقُهَا صَاعِقَةً ، وَكَانَتِ ٱلأَرْضُ حُولُهَا أَقَلَ خُصَرَةً عَنَ بَاقِي ٱلمَكَانِ . فَيْدَأُ يُحْفِرُ ، وَبَقَدْ قَلْبِلِ وَجَدَ صَنْدُوقًا خَشَبِيًّا فَحَمَلَهُ إِلَى ٱلعَرْبَةِ . وَعِنْدَمَا هَمُّ بِالرَّحِيلِ رَأَى ثَلاثَةً رِجَالٍ يَعْدُونَ نَحْوَهُ عَلَى يُقْدِ حَوالَى مِنْقَيْ مِشْرِ وَبِأَيْدِيهِمْ بَنَادِقُهُمْ مُصَنَوَّبَةً نَحْوَهُ . فَأَسْرَعَ هَمْقَرِي بِالغِرَارِ وَٱلرَّجَالُ وَرَاءَهُ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ آلنَّازِ ، وَلَكِنَّهُ تَمَكَّنَ مِنَ ٱلإَفْلاتِ مِنْهُمْ سَالِمًا .

وَفَكُرُ هَمْفرِي أَنَّ كُورْبُولَد يَعْرَفَ طريق مَنْزلِه ، وَلا بُدُ أَنَّهُ سَيَذْهَبُ بِعِصانِتِهِ لِنَائِحَدُ الصَّنْدوق ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرَ وَسِيلِةٍ هَيَ أَنَّ يَذْهَبَ لِمَنْزِلِ بِعِصانِتِهِ لِنَائِحَدُ الصَّنْدوق ، وَرَأَى أَنَّ خَيْرَ وَسِيلِةٍ هَيَ أَنَّ يَذْهَبَ لِمَنْزِلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كَانَتَا وَيُقَدِّمُ اللَّهُ مِنْ كَانَتَا وَمُحْدَهُما فِي العَامُ وَيُقَدِّمُ تَقْرِيرًا عَمَّا خَدَثَ ثُمَّ يُسْرِعَ إِلَى أَخْتَبُهِ اللَّتِينِ كَانَتَا وَخَدَهُما فِي المَنْزِلِ .

قابَلَ هَمْفرِي أَخاهُ فِي حَديقةِ مَنْزِلِ ٱلمُشْرِفِ آلعامِّ وَأَخْبَرَهُ بِما خَدَثْ ، وَوَعَدَهُ إِذْوارْد بِأَنْ يَذَهَبَ لِمُعاوَئِتِهِ ، وَقَالَ لَهُ : « لا أُظُنُّ أَنَّ ٱللَّصُوصَ يَجْرُؤُونَ عَلَى ٱلخُصُورِ قَبْلَ ٱلظَّلَامِ ، فَعُدْ إِلَى آلمَنْزِلِ وَأَخْجَمُ جِرامِتُهُ حَتَّى أُوافِيكَ مَعَ أُعُوانِي . »

وَأَسْرَعَ هَمُفرِي بِالغَوْدَةِ . وَبَعْدَ أَنِ آطَمَأَنَّ عَلَى أَخْتَيْهِ أَخْبَرَهُما بِالخَطَرِ المُحَدَّقِ بِهِما . رَوَأَخْدُوا جَمِيعًا في إغْلاقِ الأَبُوابِ وَالنُّوافِذِ ، وَوَضَعُوا خَلْفَها قِطْمًا مِنَ الأَثاثِ النَّقِيلِ . وَتُناوَلَتِ الفَتَاتَانِ بُنْدُقِيَّتِن كَانَتَا قَدْ أُحْضِرَتَا

ضِمْنَ مَناعِ كُلَارا ، وَخَشَتِ ٱلفَتاتانِ ٱلبُنْدُفَيَّتَيْنِ بِٱلبارُودِ وَوَقَفَتا مُتَأَهِّبَقَيْنِ . وَكَانَ ٱلجَميعُ يَتَرَقَّبُونَ فِي صَمْتٍ تَامَّ .

بَعْدَ ٱلعَشَاءِ سَمِعُوا نُبَاحَ كَلْبٍ أَغْفَيْهُ طَرَقُ عَلَى ٱلبابٍ وَصَوْتُ رَجُلٍ يَقُولُ : ﴿ لَقَدْ ضَلَلْتُ طَرِيقِي فِي ٱلغَابَةِ ، فَأَرْجُو أَنْ تَسْمَحُوا لِي بِقَضَاءِ ٱللَّيْلِ هُنا . ﴾

رَدُّ عَلَيْهِ هَمْفرِي قائلًا : ﴿ إِذْهَبْ مِنْ هُنا ، لا يُمْكِنُ أَنْ نَفَتَحَ بابَنا فِي ساعةٍ مُتَأْخَرةٍ مِنَ ٱللَّيْلِ كَهْذِهِ . ﴿ ثُمَّ تَناوَلَ بُتُدُقِيَّتُهُ وَوَقَفَ مُتَأَهِّيًا .

أَطْلَقَ الرُّجُلُ لِمُنْدُقِبَّهُ جِلالَ ثَقْبِ مِفْتاحِ البابِ فَأَحْدَثَ فَجُوةً كَبِيرةً ، وَلَكِنَّ البَابَ عَنْ وَلَكِنَّ البَابَ عَنْ البَابُونِ . وَسَمِعَ الرَّجُلَ يَصَرَّحُ مِنْ اللَّمِ ، ثُمَّ يَسْقُطُ عَلَى اللَّرْضِ .

وَكَانَ أَحَدُ اَلكَلْنِيْنِ وَاقِفًا عِنْدَ البَابِ اَلخَلْفَيِّ يَنْبَحُ وَيَشُمُّ تَحْتَ عُقْبِ الباب ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ هَمْفُوي وَأُطْلَقَ لِنُنْدُقِيَّتُهُ خِلالَ فُتْحَةٍ فِي خَشَبِ البابِ ، وَلْكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ أُصابَ هَدَفًا أُمْ لا .

وَفَجَّأَةً سَمِعَ صَوْتَ أَلِيسِ تَقُولُ إِنَّ ٱللَّصُوصَ قَدْ كَسَرُوا نَافِذَةَ خُجُّرةٍ

اَلنَّوْمِ ، وَلَمْ يَهْمَمُ هَمْفرِي بِذَٰلِكَ فَقَدْ كَانَتِ اَلنَّافِدَةُ صَعَيرةً لا تَسْمَعُ بِدُخول رَجُلٍ مِنْها . وَنادَى اَلكَلْبَيْنِ وَأَرْسَلَهُما إِلَى خُجْرةِ اَلنَّوْمِ لِجرامَتِها . وَمَا لَبِثَ أَنْ سَبِعَ صَرْحَةً ذَلَتْ عَلَى أَنَّ اَلكَلْبَيْنِ قَدِ اَسْتَبْكا مَعَ اللَّصِّ اللَّذِي كَانَ يُحاوِلُ التُسْلُلُ مِنَ النَّافِذةِ .

وَاسْتَمَرُ اللَّصُوصُ فِي ضَرَّبِ البائِينِ يِقَطَع خَشَبٍ كَبِيرةٍ ، وَظَنَّ هَمْفِرِي أَنَّ البائِينِ لَنْ يَصْمُدا طَوِيلًا تَخْتَ تَأْثِيرِ هَٰذِهِ الصَّرَباتِ ، فَأَخَذَ يُطْلِقُ النَّارَ بِالنَّبَادُلِ عَلَى كُلِّ مِنَ البائِينِ وَفَجَّاةً سَمِعَ فِي الخارِج ضَجَّةُ ، وُصُوتَ أَعْيرةٍ ناريَّةٍ تُطْلَقُ وَأَصُواتًا تَصِيحُ فِي غَضَبٍ ، ثُمَّ سَبِعَ صَوْتَ إِدُوارُد يُنادِيهِ فَفَتَحَ لَهُ .

تَخْطُى إِدُوارَد ٱلجُئَّةَ ٱلمُلْقاةَ عَلى عَتَيةِ ٱلبابِ ، وَسَأَلَ فِي لَهْفةٍ : « هَلْ أَنْتُمْ جَميعًا بِخَيْرٍ ؟ »

أَجَابَ هَمْفَرِي قَائلًا : « نَعُمْ ! أَشْكُرُكَ لِلْمُساعَدةِ ٱلَّتِي جِئْتَ بِها . « وَكَانَ لِقَاءُ ٱلأَخْوَيْنِ لِقَاءُ بَهِيجًا .

وَتَعَرُّفَ عَلَيْهِ أُوزُوَالَد ، وَقَالَ إِنَّهُ كُورُبُولَد . وَكَانَ هُمَاكَ فَعَيَّلَ آخَرُ أَصَابَهُ هَمْفَرِي مِنْ جَلال فُتُحةٍ فِي آلباب آلخَلْفَيْ .

نَقُلَ هَمْفرِي جُنْنَي الْقَتِيلَيْنِ ، وَأَخَذَ الصَّنْدُوقَ الَّذِي وَجَدَهُ وَدَهَبَ الْعَرْبَةِ إِلَى دَارِ الْمُشْرِفِ الْعَامُ ، وَأَخْتَرَهُ بِكُلُّ مَا خَدَثُ ، وَعِنْدَمَا فَنحوا الْعَرْبَةِ إِلَى دَارِ الْمُشْرِفِ الْعَامُ ، وَأَخْتَرَهُ بِكُلُّ مَا خَدَثُ ، وَعِنْدَمَا فَنحوا الصَّنْدُوقَ وَخَدُوا بِدَاخِلِهِ أَرْبَعِينَ قِطْعَةِ نُقُودٍ ذَهَبِيَّةٌ وَبَعْضَ الْفِضَّةِ وَالْحَواهِرِ الصَّنْدِ فَ وَالْحَواهِرِ الشَّمْرِفُ الْعَامُ لِهَمْفرِي : ه لَقَدُ أُحْسَنْتَ التَّصَرُّفَ يَا النَّمْرِفُ العَامُ لِهِمْفرِي : ه لَقَدُ أُحْسَنْتَ التَّصَرُّفَ يَا وَلَدِي ، وَلَكِنِّي لا أُطْنُ أُنْنَا سَتَتَوْصَلُ إِلَى صَاحِبِ هَٰذَا الكَنْزِ ، لِذَٰلِكَ سَأَحْتَهُ طُهُو لَكَ . ه مَا أَعْلَىٰ الْحَدَلَةُ صَاحِبًا فَهُو لَكَ . ه

#### الفَصْلُ آلسَّابِعَ عَشَرَ إدْوارْد يَرْحَلُ إِلَى لَنْدَن

ذَاتَ يَومٍ ، بَعْدَ عِدَّةٍ أَسابِيعَ ، دَعَا ٱلسَّيَّدُ هِذَرِسَتُونَ إِدُوارُدَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : '' إِنَّ ٱلْمَلِكَ ٱلآنَ فِي اسْكُتْلْنَدُه ، وَقُدَ جَمْعَ حَوْلُهُ جَيْشًا . اِجْلِسُ يا إِدُوارُد ، وَدَعْنَا نَتَحَدَّثُ بِهُدُوءٍ فِي هٰذَا ٱلمَوْضُوعِ . ''

قَالَ إِذْوَارُدْ: '' أُخيرًا حَانَتْ فُرْصَتِي . '' قَالَ هِذَرِسْتُونَ: '' هَلْ تَشْرَكُنِي لِتَنْضَمُّ إِلَى ٱلْدَلِكِ ؟ '' أَجَابَ إِذْوَارُد: '' هَٰذَا وَاجِبِي يَا سَيِّدِي ، وَلَا بُدَّ أَنْ أَقَوْمَ بِهِ . '' قَالَ هِذَرِسْتُونَ: '' إِسْمَعْ بَاقِي مَا عِنْدِي : إِنَّ وَاجِبَكَ ٱلأَوَّلَ تَخْوَ أَسْرِيْكَ . اقْرَأُ هٰذِهِ ٱلخِطاباتِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَقِرُّ رَأَيْكَ عَلَى شَيْءٍ . ''

قَرَأُ إِدْوَارُد الجَطَابَاتِ ، وَعَلِمَ مِنْهَا أَنَّ أَصْبِقَاءَ المَلِكِ الإِنْجَلِيزِيُّ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ النَّسَاعَدةِ . وَأَنَّ الجَيْشَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ النَّسَاعَدةِ . وَأَنَّ الجَيْشَ فِي اسْكُتُلَدَه مَكُونٌ فِي حَقِيقةِ الأَمْرِ مِنْ أَعْدَاءِ المَلِكِ اللَّذِينَ يَنْوُونَ بَيْعَهُ لِخُصُومِهِ .

قَالَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعَامُ لِإِدُوارْد : " لَقَدْ بَرْهَنْتُ لَكَ عَنْ مَدى ثِقْنِي فِيكَ عِنْدَما سَمَحْتُ لَكَ عَنْ مَدى ثِقْنِي فِيكَ عِنْدَما سَمَحْتُ لَكَ أَنْ تَطَلَعَ عَلَى هَذِهِ ٱلخِطاباتِ . إِنَّ ٱلآلاف مِنْ سُكَّانِ هَٰذَا ٱلبَلَد \_ وَأَنَا وَاجِدٌ مِنْهُمْ \_ تَتَمَنَّى أَنْ يَعُودُ ٱلمَلِكُ لِلْحُكْمِ مَرَّةً أَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ يَعْوَدُ ٱلمَلِكُ لِلْحُكْمِ مَرَّةً أَنْ اللّهُ عَلَيْنَا أَنْ تَنْتَظِرُ وَنَصْبَرَ . "
الزَّانَفُ ٱللّذِي يُحيطُ بَالمَلِكِ ، لِذَا عَلَيْنَا أَنْ تَنْتَظِرُ وَنَصْبَرَ . "

مُنكَّرَهُ إِدُوارُد لَمَا أُوْلاَهُ مِنْ ثِقَةٍ ، وَوَعَدَهُ بِالنَّبَاعِ إِرشَادَاتِهِ . وَوَقَعَتِ الأَخْدَاثُ كَمَا تَنَبُّأُ هِذَرِسَتُونَ وَدُمَّرَ جَيْشُ المَلِكِ فِي اسْكُثْلَلْدَه ، وَالحَتَبَأُ النَّلِكُ فِي الجَبَلِ بَعْدَ هَزِيمَتِهِ .

مَرْتِ الأسابيعُ بِسَرَّعَةٍ وَهُدُوءٍ وَخَلَّ الشَّنَاءُ وَاكْتَسَتِ الطَّرُقُ بِالثَّلُوجِ ، وَتُسَبِّبُ ذَٰلِكَ فِي إِعَاقَةِ المُواصَلاتِ ، فَلَمْ تَعْدِ الرَّسائلُ تَصِلُ مِنْ لَنَدَنَ إِلَّا الْهِرَا . وَأَنْتُ إِحْدَى هُذِهِ الرَّسائلِ تَحْمِلُ أَلْبَاءٌ عَنْ قَرَارِ المَلِكِ بِالإنتِقالِ مِن اسْكُتْلَذَهُ إِلَى هُولَنْدُهُ لِيُكُونَ جَيْشًا جَدِيدًا .

قَالَ السَّبِّدُ هِذَرِسَتُونَ لِإِذُوارْدِ: " أَظُنُّ أَنَّ الوَقْتَ قَدْ حَانَ لِلْقَدِّمَ مُساعَدَتُنَا لِلْمَلِكِ ، وَسَوْفَ أَرْسِلُكَ إِلَى لَنَدَنَ عِنْدَمَا يَجِلُ الرَّبِيعُ لِتَسْتَطْلِعَ لَنَا ٱلأَنْجَارَ . "

وَبَعْدَ عِدَّةِ أَسَامِيعَ وَصَلَتْ أَخْبَارُ تُفيدُ بِأَنَّ ٱلمَّلِكَ فَدْ عَادَ إِلَى اسْكُمُّلَّنَّدَه

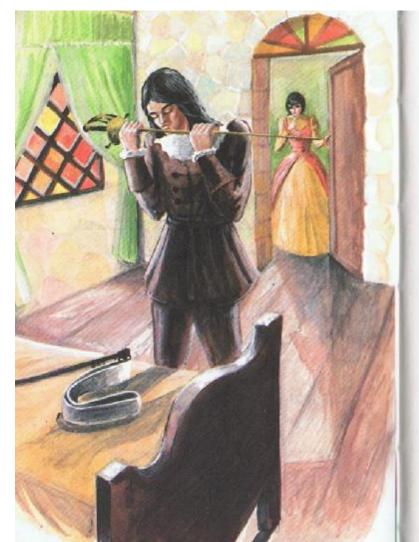

وَثُمُّ تَثْوِيجُهُ ، وَقَدِ آلتَفُ حَوَّلَهُ كَثيرٌ مِنَ آلأَصْلِيقَاءٍ وَكُوَّنُوا جَيْشًا أَقُوى مِنْ سابِقِهِ .

قَالَ ٱلمُشْرِفُ آلعامُ : '' سَأْرُسِلُكَ يَا إِدْوَارُد إِلَى لَنَدَنَ وَمَعَكَ خَادِمِي سَامْسُونَ لِتَوْصِيلِ بَعْضِ ٱلرَّسَائِلِ لأَصِدِقَائِي ، وَعِنْدُما تَشْعُرُ بِعَدَم حَاجَتِكَ النَّهِ أَعِدُهُ إِنِّي مَعْضِ الرَّسَائِلِ لأَصْدِقَائِي ، وَعِنْدُما تَشْعُرُ بِعَدَم حَاجَتِكَ إِلَيْهِ أَعِدُهُ إِنِّي النَّهُ الرَّانَ ، وَأَنَا وَاثِقَ أَنَّهُ يَسْتَعِدُ لِلْقِتَالِ . ''
وَاثِقَ أَنَّهُ يَسْتَعِدُ لِلْقِتَالِ . ''

لَمْ يَكُنْ لَدَى إِدُوارُد مِنَ ٱلْوَقْتِ مَا يَسْمَعُ لَهُ بِتَوْدِيعِ إِنْحَوَتِهِ ، فَأَرْسَلَ أُورُوالُد لِيُخْبِرَهُمْ بِغَرْمِهِ عَلَى ٱلرَّحِيلِ ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى غُرْفِيهِ وَتَنَاوَلَ سَيْفَ وَالِدِهِ وَخَاطَبَهُ بِصَوْتِ مَسْمُوعٍ قَائلًا : '' آمُلُ أَنْ أَسْتَعْمِلُكَ بِنَفْسِ وَالِدِهِ وَخَاطَبَهُ بِصَوْتٍ مَسْمُوعٍ قَائلًا : '' آمُلُ أَنْ أَسْتَعْمِلُكَ بِنَفْسِ اللهِ وَالدِي . ''

وَقَبْلَ ٱلسَّيْفَ وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلفِراشِ حَتَّى يَحْرِمَ أَمْتِعَتُهُ ، وَدَهِشَ لَرُوْيَتِهِ بِشْتَنْسَ فِي ٱلمُثْرِفَةِ ، وَسَأَلْقَهُ : " سَيْفُ مَنْ هٰذا يا إِدُوارُد ؟ "

أَجَابَ : " إِنَّهُ سَيَّفِي ، لَقَدِ آشتَزَ إِنَّهُ مِنْ لِمِنْعُتُونَ . "

قَالَتْ : '' وَمَا سَبَبُ آعِبْرَازِكَ بِهِ إِلَى هَٰذِهِ ٱلدَّرَجَةِ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُكَ تُقَبَّلُهُ قَبْلَ أَنْ تَضَعَهُ عَلَى آلِفِراش . ''

أُجابٌ : '' لَقَدْ ''كانَ سَيْفَ ٱلسَّيِّهِ بِيقِرُلِي . وَأَلْتِ تَعْلَمَينَ كُمْ كَانَ كَرِيمًا مَغَنا . ''

لَمْ تَقُلَّ بِيْشَتْس شَيْمًا ، وَبَعْدَ يُرْهِةٍ حَضَرَتُ كُلَارًا ، وَأَجَدَبَ ٱلفَتَاتَانِ تُساعِداتِهِ في حَزْمِ أُمْتِقَتِهِ وَإعْدادِها لِلرَّحيلِ .

وَذَهَبَ إِدُوارُد إِلَى ٱلسَّيِّدِ هِذَرِسْتُونَ وَتَسَلَّمَ مِنْهُ ٱلرَّسَائِلَ وَبَعْضَ ٱلمَالِ . وَقَالَ لَهُ ٱلمُشْرِفُ : '' إِذَا ذَهَبْتَ إِلَى اسْكُثْلَتَدَه فَلا تَكْثُبُ لِي . بَلِ ٱبعَثْ سامْسُونَ وَسَأَفْهَمُ مِنْ ذَٰلِكَ أَنَّكَ رَحَلْتَ عَنْ لَنْدَنَ . ''

قَبْلَ بُزُوغِ شَمْسِ آلِيَوْمِ آلتَّالِي آسَتَيْقَظَ إِدُوارُد عَلَى صَوْتِ صَهيلِ آلجِيادِ آلتي أُعَدُّها سامْسُون لِلرَّحِيلَ . وَآعَتَرَضَنَهُ بِيْشَنْسِ فِي آلطَّرِيقِ قائلةً : '' لَمْ أَتَمَكَّنْ أَمْسِ مِنْ تُوْدِيعِكَ ، وَتَسِيتُ أَنْ أَعْطِيْكَ هٰذَا آلكِتابَ . خُذْهُ وَعِدْنِي بأَنْكَ سَتَقْرَأُهُ وَلَتَذَكُّرُنِي . ''

أُخَذَ إِدُوارُد ٱلكِتابُ ، وَقَبُّلَ يَدَهَا وَوَعَدَهَا قَائِلًا : '' لَسْتُ بِحَاجَةٍ لِهُذَا الكِتَابِ لِيُذَكِّرُنِي بِيشْنَتْس هِذَرِسْتُون . '' وَانصَرَفَ لَيْنَدَأُ رِخُلَةً إِلَى لَنَدَن بِصُحْبَةِ سَامْسُون .

وَفِي مُسَاءِ آلَيُوْمِ آلتَّالِي وَصَلَ آلِانْنَانِ إِلَى نُؤْلِ صَغيرٍ بِالقُرْبِ مِنْ لَنْذَنَ ، كَانَ آلسَيْدُ هِذَرِمْتُونَ قَدْ أُوْصَى إِثْوارْد بِالنَّرُولِ فَيهِ ، وَكَانَ إِذُوارْد مُثْغَبًا ، لِذَلَكَ مَا إِن دَخَلَهُ حَتَّى آستَلْقى عَلى آلفِراشِ وَراحَ فِي سُباتٍ عَمِيقِ .

وَفِي ٱلنَّوْمَ ٱلنَّالِي دَلَّهُ سامْسُون عَلَى ٱلطَّريقِ ، وَسَلَّمَ إِدُوارُد إِحْدى

آلرُّسائل آلَتي مَعَهُ إلى صاحِبِها . وَكَانَ آلرُّجُلُ يَرْتَدَي زِيِّ خُصومِ آلمَلِكِ ، وَلْكِنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ مِنْ أَتُباعِ آلمَلِكِ . وَحَدَّرَهُ آلرُّجُلُ مِنْ أَنْ يُطيلَ إقامَتَهُ في لَنْدَن ، لأَنَّها كَانْتُ مَلاَّى بالجَواسِيسِ . وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْمِلَ مَعَهَ بَعْضَ آلرُّسائلِ لأَصْدِقائِهِ في آلشَمالِ أَوْصاهُمْ فيها بِمُساعَدةِ إِدُوارُد .

أَوْصَلَ إِدْوَارْدَ بَقِيَّةً آلرُّسائلِ لأَصْحَابِها فِي لَنْدَنَ ، وَكَانَ مِنْ أَهَمِّها رِسَالةً لِتَاجِرٍ أَغْرَبَ عَنِ آسَتِعْدَادِهِ لأَنْ يَمُدُّ إِدْوَارْدَ بِأَيِّ مَثِلَغِمِ مِنَ آلمالِ قَدْ يَخْتَاجُهُ ، وَذْلِكَ عَنْ طَرِيقِ تَاجِرٍ آخَرَ فِي ٱلشَّمَالِ فِي مَدينةِ يُورُك .

وَيَغْدَ أَنِ آنتَهَى إِدُوارُد مَنْ تَسْلَيمِ كُلِّ آلَّرْسَائِلِ ، أُمَّرَ سَامْسُون بِالْعَوْدَةِ لِسَيَّدِهِ ، وَحَرَّمَ مَنَاعَهُ وَأَخَذَ آلرَّسَائلَ آلَّتِي كَتَبَهَا أَصْدِقَاءُ هِذَرِسْتُون وَرَخَلَ عَنْ لَنَدَن ، مُتَّجِذًا ٱلطَّرِيقَ آلشُمالِيَّ آلاَّغْظَمَ .

### الفَصْلُ ٱلثَّامِنَ عَشَرَ اَلطَّرِيقُ ٱلشَّمالِثِي ٱلأُعْظَمُ

وَصَلَى إِذُوارُد إِلَى بَلْدَةِ بَارْنَت فِي ٱلمَسَاءِ ، وَنَوْلَ فِي نُوْلِ صَغيرِ بِها ، وَكَانَ يُرْقَدَي نَفْسُ ٱلمَلابِسِ ٱلَّتِي كَانَ يَرْقَدَيها وَهُوَ يَغْمَلُ مُسَاعِدًا للسَّـيَّةِ هِذَرِسْتُون . وَوَجَدَ فِي النَّوْلِ حِينَ دَخَلَ فَلاثَةَ رِجَالٍ يُرْتَدُونَ مَلابِسَ رَثَّةً وَقَذِرةً ، وَيَدْعُو مَظْهَرُهُمْ لِلشَّكَ وَٱلرَّيبةِ .

طَنَأَلُهُ أَحَدُهُمْ : « هَلْ جَوادُك هٰذا سَرِيعٌ ؟ إِنَّهُ يَيْدُو مِنْ خَيْرَةِ ٱلجِيادِ . »

أَجَابَ إِدُوارُد : • نَعَمْ إِنَّهُ سَرِيعٌ . • وَأَدَارَ ظَهْرَهُ لِلرَّجَالِ لَيَتَخَنَّبَ مُحادَثَتَهُمْ .

وَسَأَلُهُ آخَرُ : ﴿ أَ ذَاهِبٌ أَنْتَ لِلشَّمَالِ ؟ ﴾

أَجَابَهُ إِذُوارُد : ﴿ رُبِّمًا . ﴾ وَذَهَبَ إِلَى ٱلنَّافِدَةِ يَتَطَلَّعُ مِنْهَا . عِنْدَئَدِ سَمِعَ ٱلرَّجُلَ ٱلثَّالِثَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ رَجُلٌ مُتَغَطَّرِسٌ مِنْ أَعْضَاءِ ٱلجَوْبِ ٱلنَّمَاوِئُ للنَّلُك . ﴾ للنَّلُك . ﴾

رَدُ ٱلأُوُّلُ قَائلًا : ﴿ نَعَمْ ، وَمِنَ ٱلبَديهِي أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّمْ آدابَ ٱلحَديثِ . ﴾

فَلَمْ يُلْتَفِتُ إِلَيْهِمْ إِدُوارُد، وَحَرَصَ عَلَى أَنْ يَتَحاشَى الاخْتِكَاكَ بِهِمْ . وَعِنْدُما دَخَلَ صَاحِبُ النُّزُلِ أَمْرَ الرَّجَالَ أَنْ يَنْصَرِفُوا، فَآمَنَتُمُوا وَلْكِنَّهُمْ عادوا وَأَذْعَنوا تَحْتَ تَهْديدِ صَاحِبِ النُّزُلِ، اللّذي آعَنَذَرَ لإِدُوارُد قائلًا: ا أَنَا آسِفُ كُلِّ الأُمْفِ يَا سَيَّدِي . وَلَمْ أَكُنْ أَعْلَمُ أَنْ زَوْجَتِي سَمَحَتْ لَهُمْ بِالدُّحُولِ . نَحْنُ نَعْرِفُ أَنَّهُمْ مُجْرِمُونَ وقُطَّاعُ طُرُقٍ . وَلَكِنَّنَا عَاجِزُونَ عَنْ إِنْبَاتِ ثَهْمَةٍ ضِيدُهُمْ ، فَإِذَا كُنْتَ مُقْبِلًا عَلَى سَفَرٍ طَويلِ فَإِنِّي أَنْصَبُحُكَ عَنْ إِنْبَاتِ ثَهْمَةٍ ضِيدُهُمْ ، فَإِذَا كُنْتَ مُقْبِلًا عَلَى سَفَرٍ طَويلِ فَإِنِّي أَنْصَبُحُكَ بِأَلَّا نُسَافِرَ وَخَذَكَ . ا

شَكَرَهُ إِذْوارُد وَطَمْأَنَهُ عَلَى أَنَّهُ يَحْمِلُ سِلاحًا لِلدَّفاعِ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا مَا آفتضَتِ ٱلحاجةُ . وَيَعْدَ أَنْ تَناوَلَ طَعامَ ٱلعَشاءِ ذَهَبَ لِفِراشِهِ وَنامَ .

عِنْدُمَا تُوَجُّهَ فِي صَبَاحِ ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِ لأَخْذِ جَوادِهِ ، رَأَى ٱلرَّجَالَ ٱلنَّلاثَةَ واقِفِينَ عَلَى مُقْرَبِةٍ مِنْهُ ، لَكِنْهُمْ لَمْ يَتَفَوَّهُوا بِكَلِمةٍ . وَرَأَى أَحَدُ ٱلرَّجَالِ وَهُوَ يَحْشُو مُسَدُّسَةً . وَدَفَعَ إِدُوارَد لصاحِبِ ٱلنَّزُلِ أَجْرَهُ وَمَضَى فِي طَرِيقه .

بَعْدَ أَنِ آجَتَازَ إِدُوارْدَ آلمَدِينَةَ رَأَى آلرُجَالَ ٱلثَّلاثَةَ فَادِمِينَ مِنُ آلخَلْفِ ، فَسَارَ عَلَى مَهْلِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ كَيْلُو مِتْرًا . وَعِنْدَمَا وَصَلَ إِلَى طَرِيقِ مُتَّسِعٍ خَالٍ مِنَ ٱلأَشْجَارِ آنطَلَقَ بِفَرَسِهِ ، وَرَأَى أَمَامَهُ ٱلرَّجَالَ يَمْتَطُونَ جِيادًا وَيَهْبِطُونَ بِهَا سَفْحَ تَلُ قَائمٍ يَئِنَهُ وَيَتَنَهُمْ ، ثُمَّ آخَتَمُوا عَنْ نَظَرِهِ يَعْضَ آلوَقْتِ .

أَوْفَفَ إِذُوارُد الجَوادَ لَيَسْتَرِيحَ فَيْلَ أَنْ يَصْعَدَ بِهِ الثَّلَ . وَبَدَأَ الصَّعُودَ مُتَمَهِّلًا ، وَعِنْدَما صَارَ قُرْبَ القِيَّةِ سَمِعَ صَوْتَ طَلْقِ نارِيٍّ ، وَرَأَى رَجُلًا يَعْدُو نَحْوَهُ وَبَيْدِهِ مُسَدِّسٌ وَهُوَ يَنْظُرُ حَلْفَهُ . وَيَعْدَ بُرْهِةٍ رَأَى الرِّجَالَ اللَّلالةَ يَتَعَقَّبُونَهُ ، وَأَطْلَقَ الرَّجُلُ رَصَاصَةً لَمْ تُصِيْهُ . وَأَطْلَقَ الرَّجُلُ رَصَاصَةً أَصَابَ بِهَا أَحَدُ الرِّجَالِ الثَّلالةِ فَسَقَطَ عَنْ جَوادِهِ . وَتُوالَتِ الأَحْداثُ إِصَاصَةً بِسَرِّعَةٍ ، وَمَرْ الرِّجُلُ أَمَامَ إِدُوارُد يَنْبَعُهُ اللَّصَانِ ، فَأَطْلَقَ إِدُوارُد رَصَاصَةً بِسِرِّعَةٍ ، وَمَرْ الرِّجُلُ أَمَامَ إِدُوارُد يَنْبَعُهُ اللَّصَانِ ، فَأَطْلَقَ إِدُوارُد رَصَاصَةً مِنْ مُستَدَّسِهِ أَصَابَتُ أَحَدَ اللَّصَيِّنِ فَسَقَطَ عَلَى الأَرْضِ ، أَمَّا اللَّصُ الثَّالِثُ فَرَادُ وَصَاصَةً فَاللَّالُ وَجْهَ جَوادِهِ وَوَلِّى هَارِبًا .

أَفْبَلَ الرَّجُلُ نَحْوَ إِدْوارْد وَشَكَرْهُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ إِدْوارْد . وَالْفَقَ الاِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَثْرُكَا جُئْتَنِي اللَّصِيْنِ حَيْثُ كَانَتَا وَيَسِيرًا مَمَّا ، فَقَدِ اكتَشْفَا أَنْهُمَا يَقْدِ الْكَتَشْفَا أَنْهُمَا يَقْدِ الْكَتَشَفَا أَنْهُمَا يَقْدِ إِلَى اللَّالِيْقِ يَقْدِ اللَّهُ عَلَى اللَّالِيْقِ يَقْدِي وَاللَّهِ اللَّهُ حُوالَى الثَّالِيْقِ وَالِحِشْرِينَ مِنْ عُشْرِهِ ، يُرْتَدي ملابِسَ فاجرةً وَعَلَى رَأْسِهِ قُبْعَةُ المَلَكَيِّينَ دَاتُ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ المُلَكِينَ دَاتُ اللَّهُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ المُلَكِيْنَ دَاتُ اللَّهِ اللَّهُ المُلَكِينَ دَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُلَكِيْنَ دَاتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ الْمُولِيْمُ الللْمُولُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

وَمَضَى ٱلاثنانِ فِي طَرِيقِهِما يَتَحَدَّثانِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُشِفْ أَحَدُهُما لِلاَّحَرِ عَنْ شَخْصِيَّتِهِ ، أَوْ هَدَفِهِ مِنَ ٱلرَّحْلةِ . وَكُلُّ مَا عَرَفَهُ ٱلواحِدُ مِنْهُمَا عَنْ زَمِيلِهِ لا يَتَعَدَّى آسْمَهُ . وَبَعْدَ عِدَّةِ أَيَّامٍ قَالَ ٱلرَّجُلُ : « يَا سَيْدُ أَرْمِيتَاجٍ ، لَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا أُسْبُوعٌ وَتَحْنُ مَعًا ، وَلا يَعْرِفُ أَحَدُنَا شَيْهًا عَنِ ٱلآخَرِ .

وَلَقَدُ وَجَدْتُ فِي نَفْسَي نَخُوكَ كُلُّ ثِقَةٍ وَالطَّبِنَانِ بِالرَّغْمِ مِنْ لِبَاسِكَ ٱلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ مِنْ مُحْصُومٍ ٱلمَلِكِ ، وَمَعَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ مُنْلُوكَكَ يَنْفَي ذَٰلِكَ تَمامًا . ﴾

قَالَ إِذُوارَد : ﴿ إِنُّكَ عَلَى حَقِّى يَا سَيِّدُ تُشَالُونَرِ . وَكَمْ أُوَدُّ أَنْ أَخَلَعَ لَهٰذَا اَلزَّيِّ القَبِيحَ ٱلَّذِي أَرْغَمَتْنِي الظُّروفُ عَلَى آرتِدائهِ . ﴾

اِبتَسَمَ ٱلرُّجُلُ وَقَالَ : ﴿ إِذَا هَدَفُنا وَاحِدٌ ، فَأَنَا فِي طَرِيقِي لأَنْضَمَّ لِجَيْشِ ٱلمَلِكِ ، وَأَخَالُكَ أَنْتَ أَيْضًا مِثْلِى . وَلِي فِي ٱلشَّمَالِ أَصْدِقَاءُ يُمْكِنُنَا أَنْ تُقيمَ يَنْتَهُمْ آمِنِينَ حَتَّى تَحينَ فُرْصَتْنَا لِنُحَارِبَ مِنْ أُجْلِ ٱلمَلِكِ . ﴾

وَآكَتَشَفَ إِدُوارُد أَنْ أَصْدِقَاءَ تُشالُونَر هُمُ ٱلأَشْخَاصُ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُ لَهُمْ رَسَائِلَ ٱلتَّوْصِيةِ مِنْ لَنَدَن . وَسَرُّ ٱلرَّجُلانِ بِالمُصَادَفَةِ ٱلخَسَنَةِ ٱلَّتِي جَمَعَتْ يَنْنَهُمَا .

وَيُغْدَ أَنْ كَشَفَ إِدُوارُد لِزَمِيلِهِ خَفِيقَةً آسِيهِ ، وَحَكَى لَهُ قِصْتُهُ عَرَفَ أَنَّ وَالِدَيْهِمَا كَانَا يُحَارِبَانِ بِجَانِبِ ٱلْمَلِكِ وَقُتِلا فِي نَفْسِ ٱلوَقْتِ وَفِي نَفْسِ ٱلمَعْرَكَةِ . وَزَادَ ذَٰلِكَ مِنِ آرتِبَاطِهِمَا وَخُبِّهِمَا يَعْضِهِمَا لِيَعْضِ

وَصَلَ آلاثنانِ إلى بُورِئْلِيك ، وَقَدَّمَ ثَشَالُونَر صَدَيْقَهُ ٱلجَدَيْدَ لأَهْلِهِ وَأُصَّدِقَائِهِ فِي ٱلشَّمَالِ ، فَرَحُبُوا بِهِ حاصَّةً عِنْدَمَا عَلِمُوا حَقِيقةً آسِمِهِ .

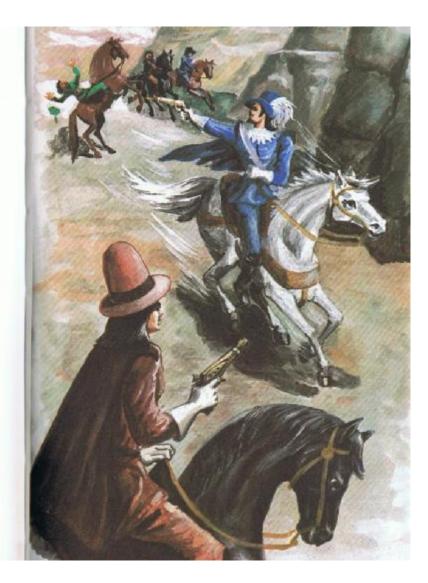

وَعَلِمُوا فِي بُورِنْلِيكِ أَنَّ جَيْشَ العَلِكِ بَدَأَ يَزْحَفُ سِرًّا تَحْوَ الجَنوبِ . وَكَانَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مُتَنْصَفِ النّسافةِ مَا نَيْنَ لَنْدَن وَكُرُومُوبِل فِي ذَٰلِكَ الوَقْتِ ، وانضَمُ إِلَى جَيْشِ المَلِكِ الكَيْمِونَ مِنَ الإنْجلِيزِ ، وَعِنْدَمَا عَلِمَ إِدُوارْد أَنَّ الجَيْشَ فِي بَلْكَ اللَّيلةِ سَيْكُونُ عَلَى بُعْدِ بِضَعَةٍ كِيلُو مِتْراتٍ مِنْهُمْ قَرْزَ أَنْ يَنْضَمُ إِلَيْهِ صَبِيحَةً النَّرُمِ النَّالِي .

#### الفَصْلُ آلتَّاسِعَ عَشَرَ حَرَسُ آلمَلِكِ في وُسْتَر

ق آليَوْمِ آلتَّالِي وَصَلَ خِطَابٌ مِنْ قائدِ جَيْشِ آلمَلِكِ يَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ آلَخِيْشُ فَضَى آلنَّالِيَ وَصَلَ خِطَابٌ مِنْ قائدِ جَيْشِ آلمَلِكِ يَذْكُم فِيهِ أَنَّ آلَخَيْشُ فَضَى آلنَّلِلَةَ آلسَّابِهَةَ عَلَى بُعْدِ عَشَرَةِ كَيْلُو مِثْراتٍ مِنْهُم، فَأَسْرَجَ ثَشَالُونَر بِارتِداءِ مَلابِسِهِ وَأَعْطَى إِدُوارْد مَلابِسَ مِنْ عِنْدِهِ فَآرِئداها ، وَذَهَبا لِمُقابَلَةِ آلقائدِ .

كَانَ ٱلفَائِدُ يَغْرِفُ ثَسْالُونُر فَرَحُبَ بِهِ وَبِصَدَيْقِهِ خَاصَّةً بَعْدَ أَنْ عَرَفَ أَنْ عَرَفَ أَنْ السَّيْدِ بِيقِرْلِي . وَأَخَذَهُما لَيُقابِلا المَلِك في خَيْمَتِهِ . دَهِشَ المَلِكُ وَسَرُّ عِنْدَما سَبِع بِنَجَاةِ أَوْلادِ بِيقِرْلِي مِنَ الحَرِيقِ ، وَأَمَرَ بِضَمَّ إِدُوارُد إِلَى خَرَسِهِ الحَاصُ .

مَضَى الجَيْشُ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الجَنوبِ ، وَتَقابَلَ مَعَ فِرْقَةِ مِنْ فُرْسَانِ
حُرُومُومِيلُ وَتَقَلَّبَ عَلَيْهِا . وَلَمْ يَكُنْ لَهٰذَا إِلَّا نَصَرًا جُزْئِنًا ، فَقَدْ كَانَ الجُزْءُ
الأَكْبَرُ مِنْ جَيْشٍ خُصُومِ المَلِكِ يَتَقَدَّمُ بِسَرَّعَةٍ إِلَى الجَنُوبِ مَعَ كُرُومُومِل ،
خَيْثُ كَانَ يَنُوي أَنْ يَقْطَعَ عَلَى المَلِكِ الطَّرِيقَ وَيَمْنَعَهُ مِنْ الإِنْصَالِ بِأَصَّلِقَالِهِ
فِي الجَنُوبِ .

وَبَدَأْتِ الأَنْحِارُ السَّبِيَّةُ تُتُوالَى مِنَ الشَّمَالِ ، فَقَدَ هَزَمَ جُنودُ كُرُومُويلَ إِحْدَى فِرَقِ المَلِكِ فِي الشَّمَالِ ، وَدَبَّتِ الخِلافاتُ بَيْنَ كِبارِ الضَّبُّاطِ طَمَعًا فِي القِيادةِ .

وَأَرَادَ المَلكُ أَنْ يُسْرِعَ إِلَى الجَنوبِ وَلْكِنَّ جَيْشَهُ كَانَ مُرْهَقًا مَنْ طُولِ اَلسَّيْرِ وَحَرارةِ اَلجَوِّ ، فَرَأُوا أَنْ يَتَوَقَّفُوا فِي بَلْدةِ وُسْتَرِ الصَّديقةِ لِيَسْتَرْبحوا . وَبَقُوا هُناك خَمْسَةُ أُسابِيعَ اَسْتَمَرَّتُ أَثْنَاءَها خِلافاتُ القادةِ ، وَمَلَّ الجُنودُ البَطالةَ وَالإنْيَظارُ فَتَرَكُوا اَلجَيْشَ الواحِدُ يَلُو الآخرِ .

وَفِي هَٰذِهِ ٱلأَثْنَاءِ كَانَ جَيْشُ كُرُوْموِيل يَزدادُ قُوَّةً يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ، وَيَسَيَرُ مُتَّجِهًا نَحْوَ وُسُتَرَ حَتِّى صَارَ عَلَى بُعْدِ فَمانِيةِ كِيلُو مِثْراتٍ مِنْها .

أَخَذَ ٱلمَلِكُ إِذْوارْد وَراحَ يَتَفَقَّدُ جُنودَهُ لِيْرِى مَدى آستِعدادِ جَيْشِهِ لِلتَّصَدِّي لِلْعَدُوِّ ، فَوَجَدا مُعْظَمُ ٱلجُنودِ وَٱلصَّبَّاطِ فِي حَالَةِ كَأْمِ وَٱكْتِئابِ شَديدَيْنِ ، وَلْكِنَّهُمْ كانوا راغِينَ فِي ٱلقِتالِ .

ذَهَبَ المَلِكُ وَإِدُوارُد إِلَى أَكْبَرِ بَوَّابِةٍ لِلْمَدِينَةِ فَقَابَلَتْهُمَا حُسُودٌ كَبِيرةٌ مِنَ الجُنودِ الفَارِّينَ . وَلَمْ يُجْدِ مَعَهُمْ نِدَاءُ المَلِكِ ، إِذْ عَلِمُوا أَنَّ كُرُومُولِل كانَ قَدِ التَّهَرَ فُرْصةَ غَفُوةِ الحُرَّاسِ حَوْلَ أَسُوارِ المَدينةِ وَأَرْسَلَ جُنودَهُ عَبْرُ النَّهُرِ ، وَتَمَكَّنُوا مِنْ هَزِيمةٍ فُرْسَانِ المَلِكِ وَأُسَرُوا مِنْهُمُ الكَثْمِرَ بَيْنَمَا فَرُ البَافُونَ .

وَعَادَ ٱلنَّلِكُ إِلَى ٱلمَدينةِ ، وَجَمَّعَ حَوْلَهُ تُخْبَةً مِنْ أَصَّدِقَاتِهِ وَقَالَ : " إِثْبَعُونِي ! يَجِبُ أَنْ تَضَعَ حَدًّا لِهَذَا ٱلدُّعْرِ ٱلمُتَفَشَّى بَيْنَ رِجَالِنا . " فَتَبِعَهُ مِنْهُمُ ٱلفَلِيلُ ، وَمِنْ بَيْنِ هُولَاءِ إِدُوارُد وَتُشَالُونَر ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ فَدَاجَعِهِ إِنَّهُمُ الفَلِيلُ ، وَمِنْ بَيْنِ هُولَاءِ إِدُوارُد وَتُشَالُونَر ، أَمَّا ٱلآخَرُونَ

وَعِنْدَمَا رَأَى تُشَالُونَرِ أَنَّ خَيَاةَ ٱلمَلِكِ فِي خَطْمٍ نُصَحَّهُ بِالْفِرَارِ ، وَآسْتَجَابَ ٱلْمَلِكُ لِنُصَّحِهِ وَفَرَّ أَثْنَاءَ ٱللَّيْلِ .

وَ فِي الصَّبَاحِ الْكَثَشَفَ الجُنودُ أَنَّ الْمَلِكَ لَيْسَ مُوْجودًا نَيْنَهُمْ ، فَتَفَرَّقوا جَماعاتٍ وَفُرُوا عائدِينَ إلى دِيارِهِمْ فِي الشَّمالِ ، وَأُسْرَتُ مِنْهُمْ جُنودُ كُرُومُويل أَعْدَادًا كَبِيرةً .

وَتَجَا بَغُضُهُمْ ، وَكَانَ مِنْ بَينِ مَنْ نَجَا إِدُوارُد وَتُشَالُونَر .

#### الفَصْلُ آلعِشْرون اَلعَوْدةُ إلى آلغابةِ

عادَ تُشالُونَر مَعَ إِدُوارُد إِلَى آلغابِةِ . وَبَيْنَمَا هُمَا فِ ٱلطَّرِيقِ أَبْصَرَا مَجْمُوعةً مِنْ فُرْسَانِ آلمَلِكِ مُشْتَبِكةً فِي قِتالِ مَعَ ٱلأُعْدَاءِ فَأَسْرُعَا لِمُسَاعَدَتِهِمْ . وَظَنَّ ٱلأَعْدَاءُ أَنَّهُمَا يَنْقَدُمانِ جَيْشًا كَبِيرًا فَقَرُوا مَذْعُورِينَ تاركينَ وَراءَهُمْ عَشَرةَ رِجالٍ ، بَيْنَ قَتِيلٍ وَجَرِيحٍ .

شَكَرَهُما قَائِدُ الفِرْقةِ وَقَدْ عَرَفَهُما ، وَطَلَبَ أَنْ يَنْضَمُ النّهِما بَعْدَ أَنْ مَرْحَ جُنودَهُ ، وكان يُدْعَى غُرِنْقِيل . وَآرِئَدَى ثَلاَتُهُمْ مَلابِسَ بَعْضِ الْفَنْل مِنَ الْمُناوِئِينَ لِلْمَلِكِ ، وَضَمَّدوا جِراحَ المُصابِينَ ثُمَّ مَضُوا إلى حال سَبيلِهِمْ . وَأَيْنَما حَلُوا كَانَتِ النَّاسُ تَطَنَّهُمْ مِنْ جُنودِ كُرُومُولِل اللّهِينَ يَشْخُونَ عَنِ المَهْلِكِ ، وَكَانوا يَخافُونَهُمْ . وَعِنْدَما نَزُلوا فِي نُزُلِ ذَاتَ مَرَّةٍ قَدُموا لَهُمْ أَحْسَنَ الطَّعامِ وَأَفْضَلَ الشَرابِ دُونَ أَنْ يُطالِبُوا بِأَجْرٍ . وَهُكَذَا مَضَوا فِي طَرِيقِهِمْ ، وَالكُلُّ يَحْسَبُهُمْ مِنْ أَنْباعِ كُرُومُولِل ، يُعْيَرُونَ الذُّعْرَ وَيَالُونَ مَا يَطْلُبُونَ .

بَعْدَ أَمْمُوعٍ مَنَ المَعْزُكِة تَمُكُّنَ إِدُوارُد وَزَمِيلاهُ مِنَ الْعَوْدةِ إِلَى بَيْتِهِ فِي

آلغاية . وَكَانَ آلوَقْتُ لَيَلًا ، وَرَغْمَ ذَٰلِكَ فَقَدْ عَرَفَ هَمْفرِي أَخَاهُ مِنْ صَنْوَتِهِ وَفَرِحَ آلجَميعُ بِغَوْدَتِهِ سَالِمًا . وَآحَنَفُوا بِهِ وَبِزَمِيلِيّهِ ، وَقَدَّمُوا لَهُمُ ٱلطَّعَامَ وَآلفِراشَ .

وَفِى ٱلنَّوْمِ ٱلنَّالِي ذَهَبَ إِدُوارُد لِمُقابَلةِ ٱلمُشْرِفِ ٱلعامُ ٱلَّذِي دَهِشَ لُرُوْيتِهِ
 فِي ذِي خُصومِ ٱلمَلِكِ ، وَقَالَ : " أَهْلًا إِدُوارُد ! كُمْ أَمَّا مَسْرُورٌ لِرُوْيتِكَ سَالِمًا ، حَتَّى فِي هٰذَا ٱلزَّيِّ ٱلْقَبِيحِ . إِخْلِسْ يَا بُنِي وَحَدَّثْنِي عَمَّا جَرى . "
 سالِمًا ، حَتَّى فِي هٰذَا ٱلزَّيِّ ٱلْقَبِيحِ . إِخْلِسْ يَا بُنِي وَحَدَّثْنِي عَمَّا جَرى . "
 وَحَدَّثُهُ إِدُوارُد بِكُلُ مَا جَرى مُنْذُ أَنْ تَرْكَهُ .

قَالَ المُشْرِفُ العَامُّ : '' إِنَّ وُجودَكَ هُنا يُعَرِّضُكَ لِلْخَطَرِ ، فَما هِنَي إِلَّا بِضَعْهُ أَيَّام بِضَعْهُ أَيَّامٍ حَتَّى يَعْلَمُ الجَمِيعُ أَنَّكَ حارَبْتَ ضِدً كُرُومُوبِيل لا مَعَهُ أَنْتَ وَرَمِيلاكَ ، فَيَجِبُ أَنْ تَعْبُرُوا البَحْرَ بِأَسْرَعِ مَا يُمْكِنُ . وَالآنَ هَيَّا إِلَى بِيُشْنُس وَكَلَارا فَهُما فِي البَطَارِكَ . '' بِنْشَنْس وَكَلَارا فَهُما فِي البَطَارِكَ . ''

فَرِحَتْ بِلِقَائِهِ ٱلفَتَاتَانِ ، وَبَكَتْ بِيُشْنُس خَوْفًا عَلَيْهِ عِنْدُمَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُسْرِعَ بِالرَّحِيلِ .

## الفَصْلُ آلحادي وَآلعِشْرونَ آلسًــــرًانِ

مَضَتِ ٱلأَيَّامُ وَٱلمَلِكُ طَلَيقٌ ، دُونَ أَنْ يَجِدَهُ جُنودَ كُرُومُويل ٱلَّذينَ ٱتَنشَرُوا فِي أَنْحَاءِ ٱلجَنُوبِ يَبْحَنُونَ عَنْهُ . وَكَانَ إِدُوارُد وَزَميلاهُ يُقيمونَ مَغَ ﴿ هَمُفرِي .

ذَاتَ يَوْمِ قَالَ تُشَالُونَر لِإِذُوارُد : ﴿ إِنَّ ٱلحَيَاةَ هُنَا فِي ٱلغَايةِ ، فِي رَأْبِي ، لا تَلِيقُ بِفَتَانَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ مِثْلِ أُخْتَيْك . وَلَقَدْ فَكُرْتُ أَنَّ لَي عَمَّتَيْنِ فِي بُورِثِلِيك تَعِيشانِ وَحُدَهُما وَلَهُما فَرُوةٌ طَاتِلةٌ ، وَأَنَا وَائِقَ أَنَّهُما سَتُرَجِّبانِ بُورَتِّلِيك تَعِيشانِ وَحُدَهُما وَلَهُما فَرُوةٌ طَاتِلةٌ ، وَأَنَا وَائِقَ أَنَّهُما سَتُرَجِّبانِ بِأُخْتِكَ خَاصِلةٌ إِذَا عَلِمَتا أَنْكَ أَنْقَذْتَ حَيَاتِي . فَهَلْ تُوافِقُ أَنْ أَكْتُبَ لَهُما وَأَشْالُهُما ؟ وَأَشَالُهُما ؟ وَ

شَكَرَهُ إِذُوارُد وَقَالَ إِنَّهُ يَشْعُرُ بِأَنَّهُما سَتَكُونَانِ فِي بُورِتْلِيكِ فِي مُكَانٍ أَكْثَرَ أَمْنَا بَعْدَ رَحِيلِهِ .

وَبَعْدَ أَنْ فَرَعَا مِنَ الحَديثِ وَأَيَا فِرْفَةً مِنَ الفُرْسَانِ ثَنَقَدُمُ نَحْوَهُمَا ، وَكَانَ هَنْفري يَعْمَلُ فِي المَزْرَعَةِ .

سَأَلُ قَائِدُ ٱلفِرْقَةِ إِدُوارُد : ﴿ مَنْ أَنْتَ ؟ ﴾

فَأَجَابَ : ﴿ أَمَّا مُسَاعِدُ ٱلمُشْرِفِ ٱلعَامُ وَقَدْ أَرْسَلَنَى مَعَ جُنْدَيَّيْنِ آخَرَيْنَ لئتيمَ في هٰذَا ٱلمَنْزِل نَهَارًا وَتَجُوبَ آلغَابَةَ لَيَّلًا بَحْظًا عَنِ ٱلمَلِكِ وَأَصَّدِقَاتِهِ ٱلَّذِينَ هَرَبُوا مِنْ وُسُتَر . وَقَدْ سَبِعْنَا أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يُحَاوِلُ عُبُورَ ٱلبَحْرِ وَٱنَّهُمْ مُخْتَبِعُونَ فِي هٰذِهِ ٱلغَابَةِ . هَلْ تَوَدُّ أَنْ تُقَابِلَ ٱلجُنْدَيَّيْنِ يَا سَيَّدِي ؟ ٣

قَالَ ٱلرَّجُلُ : و لا ، فَالْوَقْتُ ضَيَّقَ وَالْفَمَلُ كَثَيْرٌ . ه ثُمَّ جَمَعَ جُنودَهُ وَٱنصَرَفَ . وَتُكَرَّرُتُ أَمْثالُ تِلْكَ ٱلزَّيارةِ وَلِمُدَّةِ أُسْتُوعَيْن ، وَكَانَ إدوارُد في كُلُّ مَرَّةٍ يَرُوي نَفْسَ ٱلرَّوايةِ لِمَنْ يَعْتَرضونَ طَرِيقَهُ فَيَنْصَرَفُوا مُقْتَنِعِينَ .

ذَهَبَ إِدُوارُد يَوْمًا لِيَزُورُ ٱلمُشْرِفَ آلعامٌ وَيَسْتَشْيَرَهُ فِي أَمْرِ سَفَرِهِ ، فَوَجَدَ بِيَدِهِ خِطابًا نَاوَلَهُ لِإِدْوَارُد بَعْدَ أَنْ قَرَأَهُ . وَجَدَ إِدُوارُد أَنَّهُ خِطابُ شُكْرٍ لِلْمُشْرِفِ آلعامٌ لِما أَبْدَاهُ مِنْ جَهْدٍ وَمُثابَرةٍ فِي تَعَقَّبِ أَصْدِقاءٍ آلمَلِكِ ٱلَّذِينَ حارَبُوا مَعَهُ فِي وُسْتَر ، وَعُرضَتْ فِيهِ ضَيْعَةُ آرتُوُود مُكَافَأَةً لَهُ .

رَأَى إِدُوارُد فِي ذَٰلِكَ ضَيَاعَ كُلَّ أَمْلِهِ فِي آسَيْرُدادِ أَرْضِهِ ، فَلَمْ يَنْطِقُ بِكَلِمةٍ . وَقَالَ لَهُ المُشْرِفُ العالَمُ مُبْتَسِمًا : • إِدُوارُد ، مُنْذُ أُولِ وَهَلَةٍ رَأَيْتُكَ فِيهَا لَمْ أُصَدِّقَى أَنْكَ حَفِيدُ يَعْقُوب ، وَآرَدَدْتُ يَقِينًا مِنْ ذَٰلِكَ بَعْدَ ما قَابَلْتُ أَحَاكَ وَأَخْتَلِكَ . كُنْتُ فِي لِيمِنْعْتُون يَوْمًا وَقَابَلْتُ رَجُلًا آسَمُهُ بِنْباهِين ، وَكَانَ حَادِمًا عِنْدَ السَّيِّدِ بِيقِرْلِي ، فَعَلِمْتُ مِنْهُ أَسْماءَ وَأَعْمارَ أُولادِ آلسَّيِد وَكَانَ حَادِمًا عِنْدَ السَّيِّدِ أَلَى الجَميعَ قَدْ ماتوا فِي الحَرِيقِ . أَمَّا أَنَا فَقَدِ آسَتَنْتَجْتُ

َنْئِنَا آخَرَ ، وَالآنَ أُرِيدُ أَنْ أَتْخَقُقَ مِنْهُ : أَنْتَ إِدُوارُد بِيغِرْلِي ، أَ لَيْسَ كَذْلِكَ ؟ ،

أجابَ إِدُوارُد : « بَلَى يَا سَيَّدِي أَنَا إِدُوارُد بِيقِرْلِي ، وَلَكِنِّي لَنْ أُصْبِحَ سِند آرِنُوُود أَبْدًا . »

صَحِكَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعالمُ وَقالَ : « هَلْ تَطُنُّ خَفًّا أَنِّي آخُذُ مِثْكَ ما هُوَ

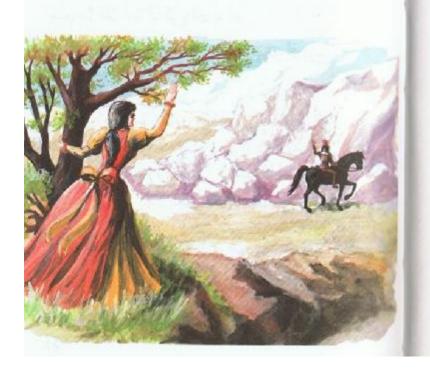

مِلْكُكَ شَرْعًا ؟ لَقَدْ سَعَيْثُ وَدَبُرْتُ حَتَّى تَفَعَ آرنؤود مِنْ نَصبِي وَلا يَأْخُذُها غَيْرِي ، وَيَوْمَ يَعُودُ آلمَلِكُ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي مِمَّنْ يَعْمَلُونَ سِرًّا لِعُودَتِهِ ، سَأَعْلِنُ عَلَى المَلَلِ أَنْكَ إِدُوارْد بِيقِرْلِي ، وَتُصْبِحُ آرنؤود مِلْكًا لَكَ . وَإِذَا لَمْ يَعُدِ آلمَلِكُ سَأَحْتَفِظُ لَكَ بِالأَرْضِ وَأَبْعَثُ لَكَ بِرَيْجِها غَبْرَ البَحْر ، وَلَنْ تُكْتَشِفَ آلحُكومةُ جِلْتَى أَبْدًا . ه

شَكْرَهُ إِدُوارُد وَقَالَ : ﴿ وَٱلآنَ يَا سَيِّدي وَقَدْ عَرَفَتَ أَحَدَ أُسْرَارِي ، عِنْدي سِرِّ آخَرُ أُريدُ أَنْ أُبُوحَ لَكَ بِهِ . ﴾

قَالَ المُشْرَفِ العَامُ : ﴿ أَظُنْنَي أَغْرِفُ سِوَّكَ قَبَلَ أَنْ تَبُوحَ بِهِ . أَ هُوَ مُتَعَلَّوُ مَا يَنْتِي ؟ ﴾

قَالَ إِدُوارُد ؛ و نَعَمْ يَا سَيُّدي ، فَأَنَا أُحِبُّهَا وَلَمْ أُجْرُو عَلَى ٱلتَّقَدُّمِ لِطَلَبِ
يَدِهَا وَأَنَا مُجَرِّدُ حَارِسِ عَامِةٍ فَقيرٍ ، وَحَتَّى ٱلآنَ وَأَنَا مُشْرِفٌ عَلَى ٱلرَّحِيلَ
لِمُدَّةٍ لَا أُعْرِفُ مَدَاهَا ، أَرى أَنَّهُ لَئِسَ مِنْ حَقِّي أَنْ أُطْلُبَ مِنْهَا مُشَارَكَتِي
فِي ٱلحَياةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ تُحِبُّنِي بِقَدْرِ مَا أُحِبُّهَا . ٥

قَالَ ٱلمُشْرِفُ ٱلعَامُّ : ﴿ لَا تَشْكُ فِي حُبُّهَا لَكَ ، فَأَنَا أُغْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْ آلَافِ ٱللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فَرِحَ إِدُوارُدُ وَأَسْرَعَ إِلَى بِيْشَنْسَ فَوَجَدَهَا فِي الحَدَيْقَةِ . فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ وَكَأَنَّهَا فَرَأْتُ دَخِيلَتَهُ وَقَالَتْ : ﴿ إِدُوارُد بِيقِرْلِي ، لَقَدْ أَنْيْتَ لِتُخْبِرَنِي أَنَّكَ ذاهِبٌ عَبْرَ البَحْرِ . إِذْهَبْ فِي رِعايةِ اللَّهِ فَأَنَا وَائِقَةٌ أَنَّكَ سَتَعُودُ وَسَتَجِدُنِي فِي انْفِطَارِكَ . ﴾

#### الفَصْلُ آلثَّاني وَآلعِشْرون عَوْدةُ آلمَلِكِ

كَتَبَتِ آلعَمَّتَانِ تُرَجُّيانِ بِالْفَتَائَيْنِ، وَخَرِئَتْ أَلِيس وَايِدِثْ لِتُرْكِهِما أَخْرِهِما، وَلْكِنَّ إِدُوارُد تَمَكَّنَ مِنْ إِنَّنَاعِهِما بِأَنَّ فِي ذَٰلِكَ سَعَادةً لَهُما وَلِلْجَمِيعِ . وَأَخَذَهُما هَمْفرِي إِلَى لَنَدَن خَيْثُ وَجَدا عَرَبةً ٱلآنِسةِ كَنْفَهام فَمُ فرِي إِلَى النَّفَارِهِما . وَعَادَ هَمْفرِي إِلَى ٱلغَابةِ وَذَهَبَتِ فَالْخُتَانِ بِصُحْبةِ خَادِمَيْن عَجوزَيْن مِنْ خَدَم تُشالُونَر إِلَى الْوَرتُلِيك . وَاللَّهُ الْوَرْلِيك .

أُمَّا إِذْوَارُد وَرَمِيلاهُ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى سَاوِثْهَامِئُونَ خَيْثُ وَصَلَتُهُمْ رِسَالةً مِيرَّيَّةٌ مِنْ فَرَنْسَا تَقُولُ إِنَّ ٱلمَيْلِكَ قَدْ نَجَحَ فِي ٱلفِرارِ ، وَإِنَّهُ مُقيمٌ فِي بارِيس مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ أُصْدِقَائِهِ كَانُوا قَدْ عَبْرُوا ٱلبَحْرَ فِي قَارِبِ صَنْيِدٍ صَغَيْرٍ وَوَصَلُوا سَالِمِينَ .

هٰكَذَا تَفَرَّقَ أُوْلاَدُ آلغاية ، وَبَقِي هَمَفَرِي وَحْدَهُ يَعْمَلُ فِي آلمَزْرَعَةِ . وَمَكَنَتِ آلفَتَاتَانِ عِنْدَ عَمَّتَى تُشالُونَر ، حَتَّى أَصْبُحْتَا شَائِتَيْنِ جَمِيلَتَيْنِ لا يَعْرِفُ سِرِّهُمَا أَخْذَ غَيْرُ آلعَمَّتَيْنِ .

وَفِي فَرَنْسَا حَارَبَ إِذُوارَد وَغَيْرُهُ مَعَ الجُيوشِ الفَرَنْسِيَّةِ ، وَالْكُونُ بَعْدَ أَنْ أَبْرِمَتْ مُعَاهَدةٌ بَيْنَ كُرُومُويل وَالحُكومةِ الفَرَنْسِيَّةِ اصْطُرَّ المَلِكُ تُشَارُلُو أَنْ يَثْرُكَ فَرَنْسًا وَذَهَبَ مَعَهُ إِدُوارَد وَصَديقاهُ تُشالُونَر وَغْرِنْقَيل ، وَذَهَبُوا إِلَى إِسْبَانِيا ثُمَّ إِلَى هُولَنَدَه .

وَفِي عَامِ ١٩٥٨ مَاتَ كُرُومُونِل ، وَخَلَفَهُ فِي ٱلحُكُم لِمُدَّةٍ فَصيرةٍ آبَنُهُ رِئْشارد ، وَكَانَتِ ٱلبِلادُ قَدْ تُعِبَتْ مِنْ خُصومِ ٱلمَلِكِ ، فَذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ ٱلنَّبِلاءِ إِلَى ٱلمَلِكِ فِي هُولَنَدَه يَطْلُبُونَ مِنْهُ ٱلعَوْدةَ لِبِلادِهِ وَتَوَلِّي ٱلحُكْمَ فيها .

وَعَادَ اَلْمَلِكُ فِي أُوائِلِ اَلصَّيْفِ ، وَآكَتَظَّتْ شَوَارِعُ لَنَدَن وَشُرْفاتُ مَنازِلِها بِالمُسْتَغْبِلِينَ وَالشَّهَنِّينَ ، وَمَرَّ اَلمَلِكُ مُمْتَطِيًّا جَوادَهُ وَمَعَهُ الفُرْسانُ اَلثَّلاثةُ : إدُوارُد وَنْشالُونَر وَغُرِلْقِيل .

وَفِي أَثْنَاءِ ٱلمَسيرةِ أَشَارَ تُشَالُونَرِ إِلَى إِخْدَى ٱلشَّرْفَاتِ قَائلًا : ﴿ هَلْ تُغْرِفُ يَا إِذْوَارُدَ مَنْ هَاتَانِ ٱلفَتَاتَانِ ٱلجَميلَتَانِ ؟ ﴾

قَالَ إِدُوارُد : « لا ، لَعَلَّهُما مِنْ سَيَّدَاتِ ٱلبَلاطِ ٱلمَلَكَيِّ حَضَّرَتا مِنْ قَرْنُسا لاستِقْبالِ ٱلمَلِكِ . »

قَالَ تُشَالُونَر : ﴿ يَا لَكَ مِنْ غَنِي ، أَلَا تَعْرِفُ أَخْتَيْكَ ؟ ﴾ وَفِي تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ صَرْخَتْ إيدِث فِي أُخْتِها قَائلةً : ﴿ أَنْظُرِي يَا أَلِيس ، هَاهُو ذَا

إِذُوارُد . » وَسَمِعُها ٱلمَلِكُ وَنَظَرُ إِلَيْها وَٱبَسَمَ قَائلًا : » الفَتاتانِ أُختاكَ يا إِذُوارُد ؟ »

قَالَ إِدُوارُد : ١ نَعَمُ يَا مَوْلَاي . ١

فَقَالَ ٱلمَلِكُ : « يَجِبُ أَنْ تَصْمُهُما إِلَى ٱلبَلاطِ ٱلمَلَكَيْ حَتَّى تَرى سَيُدَاتُ فَرَئْسا أَنَّ مِنَ ٱلإِنجَلِيزِيَّاتِ مَنْ تُعادِلُهُنَّ بَلُ تَفُوفُهُنَّ فِي ٱلحُسْنِ وَٱلجَمالِ . »

أُسْرَعَ الفُرْسانُ اللَّلائةُ بَعْدَ أَنْ تَرَكُوا مَوْكِبَ الْعَلِكِ إِلَى مَنْزِلَ عَمْنَى ثَشَارِلُونَرَ ، وَكَانَ لِقاءُ الإَنْحَوْةِ خُلُوا وَمُؤَثِّرًا . وَعَلِمَ إِدُوارُد مِنْ أَلِيس أَنَّ السَّلِيَدَ هِذَرِسْتُونَ لِيَنْحَثَ عَنْ السَّلِيَدَ هِذَرِسْتُونَ لِيَنْحَثَ عَنْ شَخْصَ يَتَوَلِّى إعادةَ بناء قَصْر آرنُؤُود اللّذي آحَتَرَقَ .

وَفِي مُسَاءٍ ذَٰلِكَ ٱليَّوْمِ آجَتَمَعُ ٱلبَلاطُ ٱلمُلَكِيُّ ، وَوَقَفَ إِدُوارُد خَلَفَ عَرْشٍ ٱلمَلِكِ بَيْنَما كانَ ٱلحاضرونَ يَمُرُونَ أَمامَهُ يُحَيُّونَهُ .

كَانَ إِدْوَارُد قُدْ تُعِبَ مِنْ طُولِ آلانِتِظارِ ، وَيَيْتُمَا هُوَ كَذَٰلِكَ ، رَأَى فَجْأَةً آلسَّــيَّدَ هِذَرِسْتُونَ يَتَقَدَّمُ إِلَى آلمَلِكِ وَمَعَهُ آبِنتُهُ وَقَدْ أُصْبَحَتْ خَقًا مِنْ أَجْمَلِي آلفَتِياتِ فِي كُنْدَن .

أُحْنَتْ بِيْشَنْس رَأْسَها لِلْمَلِكِ ثُمٌّ رَفَعَتْ رَأْسَها وَنَظَرَتْ إِلَى إِدُوارُد

وَآبَتُسَمَتُ ، وَرَأَى ٱلمَلِكُ ٱلابِيسامةَ فَصَيَحِكَ وَقَالَ : ٥ إِنَّنَا قَرِيبًا سَتُفْتَقِدُ أُشْجَعَ قَارِسٍ وَأَجْمَلَ فَتَاقٍ فِي بَلاطِنا . ٤

وَبَعْدَ آنقِضاءِ عَامٍ عَلَى عَوْدَةِ آلمَيْلِكِ كَانَ خَفْلُ زَوَاجٍ ثَلاثةٍ مِنْ فُرْسَانِهِ ، وَشُرَّفَ آلمَلِكُ آلحَفْلَ بِحُضورِهِ بِنَفْسِهِ ، وَقَدَّمَ آلعَروسَ بِيْشَنْسَ لإِدُوارْد ، وَأَلِيسَ لِتَشَالُونَر ، وَإِيدِتْ لِعَرْفُقِيل .

أَمَّا هَمْفرِي ، فَقَدِ آستَمَرُ يَعْمَلُ فِي آلمَزْرَعِةِ بَعْدَ أَنْ أَصْبُحَتْ مَزْرَعَةً كَبيرةُ ناجِحةً . وَتَزَوَّجَ مِنْ كَلَارا ٱلتِّي أُصْبُحَتْ غَنيَّةً بِفَضْلٍ ما وَرِثَتُهُ عَنْ عَمَّ لَها كَانَ يَعِيثُ مُخْتَبِقًا فِي غَرَبِ إِنجِلْتِرا .

وَهْكَذَا شَبِّ أَوْلادُ آلغابةِ وَتْرَوُّجوا لِيَّرْزَقوا ٱلبَّنينَ وَٱلبِّناتِ .



# الحكايات اللطيفة

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة الله وليلة عليه السعري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجائب

٣ - الجواد الأسود الشجاع ٨ - حورية النار وقصص أخرى

٤ - حكايات من تاريخ العرب ٩ - أولاد الغابة

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مكتبة لبئنان ستاخة رياض الصلح - بيروت رقم مرجع كمبيونر 609 609



هذا العمل هو لعشاق الكوميكس ، و هو لغير أهداف ريحية ولتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا العدد بعد قراءته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity